

المنتقال ال

الج<u>ت لي</u>خال<u>د سي</u>لي. بمستادالتشتراتاالإستسلام

\_\_\_\_\_\_

## مرونات عَرَفُونِيُ لِلْمُنْظِلُونَ عِرْفُونِيُ لِلْمُنْظِلُونَ

وهوت غشزوة المرسيع

جَنع يَقْفِيق وَدُواسَة. ابراهيم بن ابراهيم قريت بي





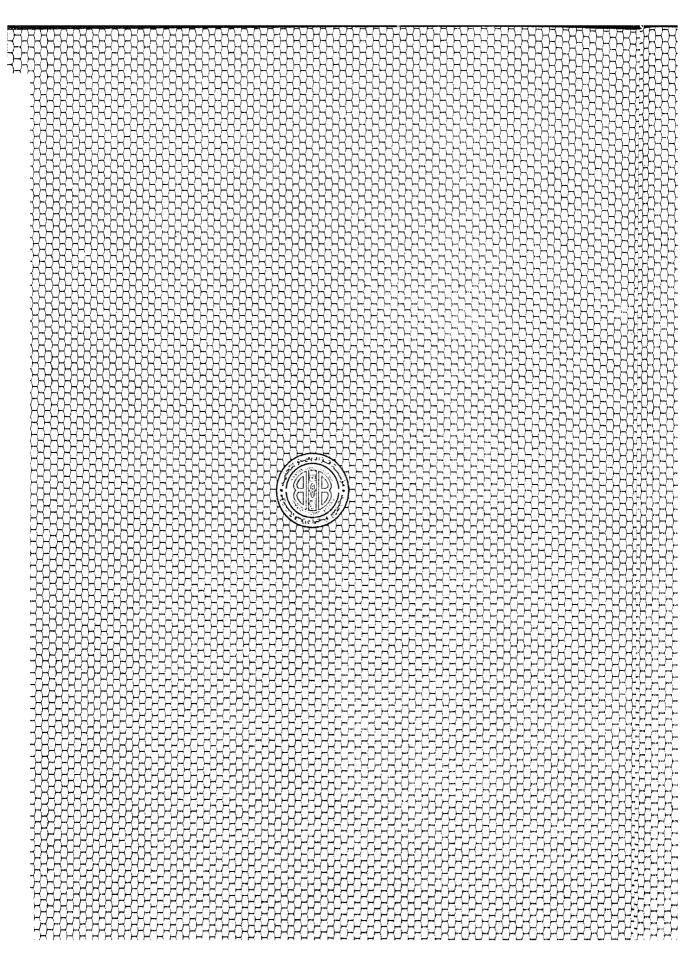

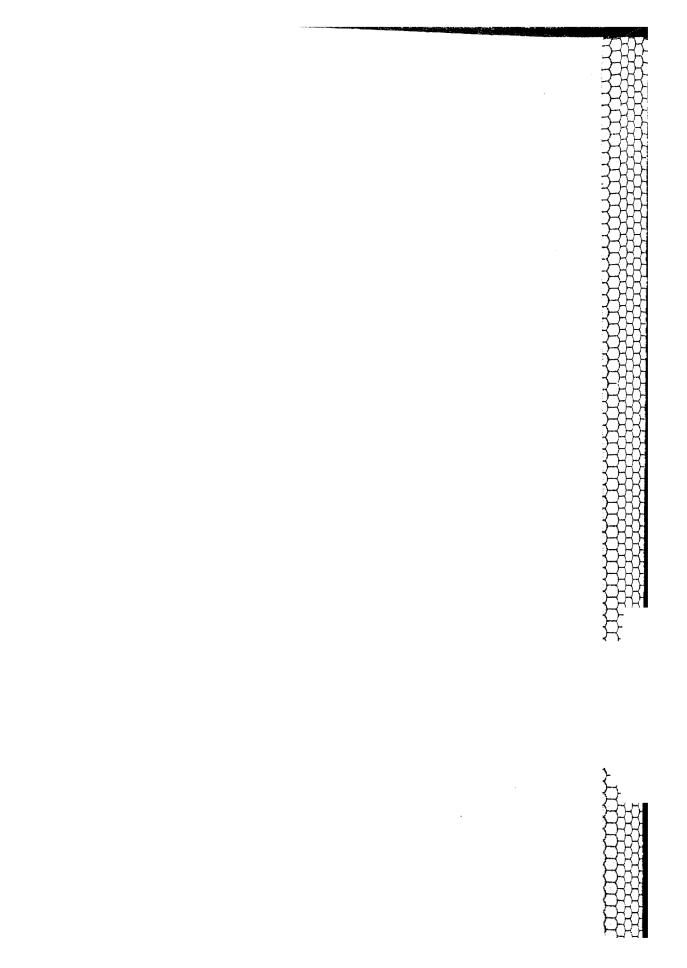



غكزوة الموبي

Qu. and organization of the Alexandria Library ( GOAL

جَمْع وَتَحقِيق وَدراسة ابراهیم بن ابراهیم فریسبی

|                               | الولف انيا         | هزد ولكتاب في ورزعل ورك اله لأعتره          |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| الاعت الأسكندرية الأسكندرية ا | العيزانات          | الركتورزه بالعقيدة في جَامِعَت المُلْكُرُوح |
|                               |                    | باشروفه والركتور هجث رالعويزين عبر          |
| Lant                          | 119                |                                             |
|                               | رسوم درومدنسجيوان. |                                             |

Andrews Commencer

### تقيديم

### بقلم الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد نائب رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

وبعد... فقد هدف المؤلفون في السير والمغازي، ونحوها من الأخبار والتواريخ، إلى سرد ما يتصل بالحادثة التي يكتبون عنها، دون تمييز للغث من السمين، والدخيل من الأصيل، ولا تكاد تجد واحداً منهم التزم الصحة والتحرى فيها يكتب.

حتى أن شيخ المؤرخين وإمامهم ابن جرير الطبري ـرحمه الله ـ نص على هذا وصرح به في مقدمة «تاريخه» ليزيح عن نفسه الملامة، وليوضح لقارىء كتابه أن في الكتاب ما لا يصح، فليحذره! وان وجود خبرما في كتابه «مما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه» كها قال لا يسوغ لأحد بعد ذلك أن يستمسك به قائلًا؛ أنه مذكور في كتاب ابن جرير الطبري أحد أئمة الاسلام، يريد أن يروج شبهة له أو بدعة ضالة! وهكذا حال سائر كتب الأخبار.

نعم يتسامح في رواية ما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، ولكن شريطة أن لا يتصادم مع ما هو مقرر في حكم العقل السليم ومقررات الاسلام في عقائده وشرائعه.

ولذلك نبه النقدة من أهل العلم إلى ضرورة كتابة السيرة والتاريخ كتابة جديدة على منهج المحدثين، وعرض أخبارهما على موازين النقد عندهم، لتصفيته وتخليصه من الشوائب والدخائل، وذلك لأن كثيراً من مسائله تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة الحسنة، والقدوة للناس، وهو المبلغ من الله عز وجل وقسمًا آخر كبيراً من أخبار السيرة والتاريخ يتصل بالصحابة

رضي الله عنهم، واعتماد كل ما يذكر عنهم في كتب المؤرخين لا يتلاءم مع الأسس الثابتة في حقهم، فإنهم هم الذين خلد الله عز وجل الثناء عليهم في كتابه الكريم، وهم حملة هذا الإسلام ونقلته، واختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام.

وقسمًا ثالثاً كبيراً جداً يتعلق بتاريخ صدر الاسلام من التابعين والسلف الصالح عامة، فأخذ تاريخ هذه الحقبة الزمنية اعتماداً على كتب التاريخ والأدب القديم، مثل «الأغاني» \_ أمر يمس تلك الفترة الذهبية في تاريخ الاسلام، ويسيء إلى رجالاتها وأئمة دينها.

ومن هنا كان لزاماً على المؤسسات الاسلامية أن تقدم البديل عن تلك الكتب، مع الاعتراف لها بأنها معادن العلم وخزائنه، إنما نريد تخليص المعادن الكريمة من الشوائب العالقة بها. ويكون تقديم البديل على مرحلتين

الأولى: توجيه ذوي الاختصاص في علم الحديث والتاريخ للاشتراك في كتابة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه، وتاريخ الاسلام وأحداثه، على ذلك المنهج القويم الذي ابتكره أسلافنا، وطبقوه، للحفاظ على السنة المطهرة أن يُخرَج منها ما هو منها، أو أن يُدخل فيها ما ليس منها.

المرحلة الثانية: أن تكفل تلك المؤسسات نشر هذه الكتب وتقدمها للناس بأعداد وكميات وفيرة جداً، تغطي على وجود تلك الكتب في المكتبات، لتصرف الناس عنها.

وهذا العمل ــولا ريب ــ يحتاج إلى أيد عاملة خبيرة وأمينة، جادة دائبة، وإلى نفقات كبيرة ضخمة، وإلى زمن مديد. وكل هذا لا يحول دون السير في هذا المضمار الهام جداً، والذي يؤدي خدمة للاسلام جليلة تؤتى ثمارها، وتظهر آثارها بعد خطوات قليلة.

وكان من نتائج هذه الأيدي العاملة، ودعم المؤسسات الاسلامية لها إخراج هذا الكتاب «مرويات غزوة بني المصطلق» للأستاذ ابراهيم المراسات العليا القريبي الذي تقدم به لنيل العالمية (الماجستير) من قسم الدراسات العليا

بالجامعة الاسلامية، وقد جاء الكتاب رائداً في بابه، وركيزة أولى في منهجيته، تظهر من خلاله محاسن كتابة السيرة على نهج حديثي.

وذلك أن المؤلف جمع فيه مرويات هذه الغزوة وخرجها تخريجاً حديثياً جامعاً، وتكلم على أسانيدها قبولاً ورداً، وأبعد عن دائرة اهتمامه ما رأى أنه لا ينسجم مع موازين المحدثين في قبول الأخبار.

واهتم اهتماماً بالغاً بالأحكام الفقهية التي تستنبط من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، مقتدياً في هذا بالإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «زاد المعاد» فجاء كتاباً من كتب «فقه السيرة» على وجه أخص من الطريقة التي سلكها كُتّاب «فقه السيرة» في عصرنا، فإنهم يتعرضون أيضاً لفقه السيرة بمعنى دروسها وعظاتها. أما كتابنا هذا فهو مقتصر على فقه السيرة بمعنى الأحكام الشرعية المستفادة منها.

فالقارىء فيه ينتقل بين علم السيرة والحديث رواية ودراية، وبين الفقه ومذاهب العلماء، مع الاستدلال لها والمناقشة والحوار، وبين الدخول في غمرة جزئيات من علم النسب والبلدانيات.

والأمل بالله تعالى أن يكون هذا الكتاب له ما بعده من قبل مؤلفه \_ جزاه الله خيراً \_ ومن قبل غيره من ذوي الاختصاص والغيرة على تاريخ الاسلام عامة، وسيرة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام خاصة، وأن يوفقنا للقيام بأعباء نشر هذه الخدمات وغيرها من تراث الاسلام \_ الذي يعنى المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية باختيار نفائسه ونشرها وقد أصدر حتى الآن الكتب التالية:

- ١ -- كتاب الايمان للحافظ ابن مندة بتحقيق فضيلة الدكتور علي ناصر فقيه.
- ٢ ــ كتاب أزواج النبي لمحمد بن الحسن بن زبالة بتحقيق فضيلة الدكتور أكرم العمري.

- ٣ ــ كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي بتحقيق فضيلة الدكتور سعدى الهاشمي .
- ٤ ــ البيهقي وموقفه من الإلهيات تأليف فضيلة الدكتور أحمد عطية الغامدى.
  - غزوة بني المصطلق، لفضيلة الشيخ ابراهيم القريبي.

وقد تولى عدد من الباحثين في مركز البحث العلمي تحقيق كتاب (أتحاف المهرة بأطراف العشرة) للحافظ ابن حجر العسقلاني.

وأملنا بالله تعالى كبير وثقتنا به عظيمة أن يوفق الجامعة الاسلاميةللنهوض بمهمتها في خدمة العلوم الاسلامية ومدها بروافد جديدة والله من وراء القصد، والحمد لله رب العالمين.

### شي المستحردة والمستركزة

وبعد أن انتهيت من هذا البحث الذي أردت جمعه وتحقيقه لا يفوتني أن أذكر كلمة شكر وتقدير وثناء للذين أسهموا في إنجاز هذا البحث، وأخص منهم الدكتور المشرف على الرسالة/ أكرم ضياء العمري فقد بذل معي مجهوداً كبيراً ورافقني في سيري في البحث مرافقة المرشد الحليم والمسدد لي فيها أقع فيه من اشتباه بتوضيحاته التي تجلو الغامض وتكشف المعمى، ولقد كنت ألازمه ملازمة المستفيد وأعرض عليه جميع ما أتوصل إليه من معلومات فكان يقرأها ويذكر توجيهاته عليها ويرشدني إلى المراجع التي تخفى علي، وبالجملة فإنه شاركني مشاركة فعّالة في هذا الموضوع بكل ما تتضمنه المشاركة من معنى. فجزاه الله خير الجزاء \_ وشكرٍ له سعيه، وإنني لمدين له بكل ما أفادني به، ولا أستطيع مكافأته على ذلك إلا بالشكر له والدعاء له بأن يزيده الله علمًا وحلمًا وتوفيقاً.

كما أشكر القائمين على شؤون الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية وأخص منهم الفقيد الغالي الدكتور/ محمد أمين المصري الذي أرسى النواة الأولى للدراسات العليا ورعاها بعلمه وحلمه وتوجيهاته حتى وافته منيته عليه رحمة الله.

وأشكر جميع القائمين على الجامعة الاسلامية، بما أتاحوه لطلاب العلم من أبناء العالم الاسلامي من فرص التعليم من المتوسط إلى الدراسات العليا وقد بذلوا في ذلك مجهودات ضخمة، تشهد لهم بالإخلاص والحرص على توفير وسائل التعليم على كل المستويات، وما أنا إلا ثمرة من غرس هذه الجامعة،

المباركة، نسأل الله أن يوفق المسؤولين عنها إلى ما فيه الخير والصلاح وأن يجزيهم على أعمالهم خير الجزاء، ولا أنسى الجميل لمن أسدى إلى من موظفي المكتبة العامة ومكتبة قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية، ولكل من سألته عن مشكل فأفادني فيه، وهم كثير والحمد لله، وأخص منهم فضيلة الشيخ/ حماد الأنصاري فهو مرجع لجميع الطلاب ومعروف بعلمه وسعة حلمه وصبره على الافادة فجزاه الله عن طلاب العلم خير الجزاء.

كما أقدم الشكر والثناء للدكتور الشيخ/ محمود ميرة، فقد استفدت منه وراجعته في أشياء كثيرة تتعلق بالمراجع وغيرها، فكان كعادته سمحاً بالفائدة، لطيف المعشر في معاملته لتلاميذه أسأل الله له التوفيق والسداد وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم وخدمة لأبناء المسلمين.

وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



### بنَّ \_\_\_\_\_ لِّنْتَةِ الْرَبِّهُ فِيزُ الرَّحِيدِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد: فهذا تلخيص لما اشتملت عليه غزوة بني المصطلق من حوادث ووقائع من حين خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة حتى رجع إليها، وذلك لإعطاء القارىء الكريم صورة موجزة عن هذه الغزوة بعيداً عن مجالات البحث وشعبه الواسعة، ليقف القارىء على مجملها بدون عناء أو تعب، ومن أراد التوسع في ذلك، فالرسالة بين يديه، وفيها جميع محتويات هذه الغزوة مفصلاً، وهذا وقت الشروع فيا نحن بصدده:

خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بني المصطلق يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة على الراجع، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري، وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، وخرج معه في هذه الغزوة بشر كثير من المنافقين الذين لم يعتادوا الخروج في مثل هذه الكثرة قبلا، ولعل ثقتهم بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم أغرتهم بالذهاب معه ابتغاء الدنيا لا انتصاراً للدين، وكان سبب هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الحارث بن أبي ضرار رئيس قبيلة بني المصطلق والمتحدث عنها عجمع الجموع لغزو المدينة المنورة، وبعد أن تأكد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك بواسطة أحد سفرائه وصار معلوماً لديه ما تنويه هذه القبيلة من الشر للمسلمين، جند جنوده وباغتهم في عقر دارهم على ماء لهم بناحية قديد يقال له المريسيع، فقتل من قتل منهم وسبى من سبى منهم بما فيهم النساء والذرية،

ووقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في جملة الأسرى، وجرت فيهم القسمة، فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس، أو ابن عم له، فكاتبته على نفسها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في فكاك رقبتها فوقفت بين يديه قائلة يارسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس، أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يارسول الله؟.

قال: أقضى عنك كتابتك وأتزوجك، قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسلوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق، فلقد اعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق. فكانت أعظم بركة على قومها، على أن هذا النصر الميسر الذي حازه المسلمون قد شابه من أعمال المنافقين ما عكر صفوه وأنسى المسلمين حلاوته، وذلك بينها المسلمون على ماء الميرسيع وقد فرغوا من عدوهم وردت واردة الناس وكان مع عمر بن الخطاب أجير يقال له جهجاه فازدحم على الماء مع أجير للأنصار يقال له سنان بن وبرة الجهني فاقتتلا، فكسح المهاجري الأنصاري، فصاح الأنصاري: عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة، وسمع ذلك عبد الله بن فيهم، فرأى أن الفرصة سانحة لإثارة حفائظهم وإحياء ما أماته الإسلام من نعوات الجاهلية، فقال: أو قد فعلوها؟.

والله ما أعدناوجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك ثم أقبل على قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لوأمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسمع ذلك

زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، ولكن أذن بالرحيل وكان في ساعة لم يكن يرتحل في مثلها وذلك ليشغل الناس عن الخوض في مقالة ابن أبي وحتى لا يصبح الناس في مهاترات كلامية، ولما علم عبد الله ابن أبي ابن سلول أن زيداً قد أوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف بالله ما قال الذي بلغه زيد ولا تكلم به، فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة يارسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه، ولم يحفظ مأقال الرجل، وأقبلوا على زيد بن أرقم ولاموه وقال له عمه: ما أردت إلاّ أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتم لذلك زيد غمًا شديداً، وجلس في البيت مخافة أن يراه الناس، فيقولون هذا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جاء بالفرج من عنده فنزلت سورة «المنافقون» فأيدت زيداً في قوله، وفضحت عبدالله بن أبي رأس النفاق، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زيد بن أرقم وقرأ عليه السورة. وقال: إن الله قد صدقك يازيد».

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول «يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه بسبب ما صدر منه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقتله بل ترفق به وأحسن صحبته، واستمر إلجيش في السير نحو المدينة، ولما قربوا منها نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش ذات ليلة لاستراحة وفي هذه الأثناء ذهبت عائشة لقضاء حاجتها، فسقط عقد لها فاشتغلت بطلبه، فتأخرت وجاء الأمر بارتحال الجيش، وكانت عائشة في هودج لها فجاء الذين يرحلون هودجها فاحتملوا الهودج ووضعوه فوق ظهر الجمل وهم يظنون أنها فيه ولنحافتها وحداثة سنها لم يستتكروا خفة الهودج، وسار الجيش وبعد مفارقتهم المكان أقبلت عائشة فلم تجد أحداً. فمكثت في مكانها رجاء أن يفتقدوها فيرجعوا إليها، وبينها هي على هذه الحال غلبتها عيناها فنامت، وكان فول صفوان بن المعطل قد عرس من وراء الجيش ثم سار آخر الليل فمر بمكان نزول

الجيش صباحاً فرأى سواد إنسان نائم فقرب منه، فعرف أنها عائشة وكان يراها قبل أن يضرب الحجاب عليها، وحين عرفها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظت عائشة رضى الله عنها باسترجاعه، فخمرت وجهها بجلبابها، وقرب إليها الجمل فركبت وولاها ظهره وانطلق يقود بها الراحلة دون أن يتكلم معها أي كلام، حتى أتى بها الجيش بعدما نزلوا في نحر الظهيرة، وهنا وجد أهل النفاق والزيغ متنفساً فانتهزوا الفرصة وأخذوا يذيعون حادثة الافك في صفوف الناس، حتى انتشر ذلك في ساحة الجيش، وعائشة لم تعلم بذلك، وكان لهذا الحدث آثاره العميقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق وأهل بيته وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة، ووصل المسلمون المدينة ولا زال صدى هذا النبأ يتردد على ألسنة الناس، وعائشة في غفلة من هذا لم تبلغها بعد هذه الاشاعة التي أرجف بها المنافقون، وصادف أن مرضت عائشة عند قدومهم المدينة واستمر بها الوجع. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبويها ولا يَذكرون لها منه قليلًا ولا كثيراً، غير أنها كانت تلمح من رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيراً في معاملته لها، فكان يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم، ولا يزيد على هذا. لكنها لم تكن تعلم بما رميت به، ولما نقهت(١) من مرضها خرجت إلى الخلاء لقضاء الحاجة وكانت في صحبتها أم مسطح، فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح، فقالت لها عائشة بئس ما قلت، أتسبين رجلًا قد شهد بدراً، فقالت أم مسطح: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت عائشة: وأي خبر: فأخبرتها بقول أهل الافك، قالت عائشة: أو قد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد كان، قالت عائشة: فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت إلى بيتي، فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فسلَّم وسأل عنها بنفس الأسلوب فقال: «كيف تيكم» فأدركت عائشة سر ذلك التغير، نحوها، وطلبت الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت أبيها فأذن لها، وكانت تريد أن تتيقن الخبر من قبل أبويها، فقالت لأمها: يـا أمتاه

 <sup>(</sup>١) نقه المريض: إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض ولم يرجع إليه كمال صحته وقوته.

ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوني عليك الشأن، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر، إلا كثرن عليها القول وحسدنها، قالت عائشة: سبحان الله!!.

وقد تحدث الناس بهذا! أثم بكت واستمرت في البكاء وازدادت مرضاً إلى مرضها، ولما اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استشار بعض أصحابه في فراق أهله، فأشار عليه أسامة بن زيد بقوله: «يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً، وأشار على بن أبي طالب بقوله: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، وقال لها: يا بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ فقالت بريرة: والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمراً قط أعيبها به أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الشاة فتأكله، وعندئذ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس وطلب من يعذره من عبد الله بن أبي ابن سلول، الذي أثار هذه الفتنة العمياء، فقال: يامعشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلَّا خيراً، ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلَّا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ سيد الأوس فقال: أنا أعذرك منه يارسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير ــ وهو ابن عم سعد بن معاذ ــ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيان الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، وكادت تكون كارثة عظيمة بين الأوس والخزرج، تقربها أعين الحاقدين على الإسلام وأهله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحى قضى عليها بحكمته، فما زال بالحيين يخفضهم ويسكتهم حتى هدؤا، واستمر الحال على هذا نحو شهر لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وَحْيّ في ذلك، حتى اشتد الأمر عليه، وعلى صحابته الكرام، وتطلعت نفوسهم، إلى الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكشف هذه الغمة ويجلي لهم الموقف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يذهب إلى أهله فيقول:

يا عائشة إنه قد بلغك ما يقول الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه، وهي تتطلب من ينجدها من هذا الموقف الحرج، فتطلب من أبويها أن يجيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها قال، فيقولا: والله ما ندري ما نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول عائشة عندئذ، والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم هذا ووقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم: إني بريئة \_ والله يعلم أني بريئة \_ لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر ــ والله يعلم أني بريئة ــ لتصدقونني، ــ وإني والله ما أجد لي ولكم مثلًا إلَّا كما قال أبو يوسف: «فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» قالت: ثم تحولت فاضجعت على فراشي، وأنا أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببرائتي، ولكن والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، وَلَشَأْنِي كَانَ أَحَقَّرُ فِيًّ نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، رؤيا يبرثني الله بها، ولما استشرفت النفوس إلى الوحي أتم استشراف، وتطلعت إليه أكمل تطلع نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة وبيان الذي تولى كبر هذا الإثم العظيم والفتنة الخطيرة، وإرشاد المؤمنين إلى التثبت في مثل هذه الأخبار الخبيثة التي يهدف مروجوها من المنافقين إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، إلى غير ذلك مما تضمنته الآيات في هذا الصدد وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الذين خاضوا في الافك وهم حسان ومسطح، وحمنة، ولم يثبت أنه حد عبد الله بن أبي ابن سلول، ولعل السر في ذلك أن الحد لا يطهره لوأقيم عليه، لأنه منافق خبيث وسوف يلقى جزاءه يوم القيامة، في الدرك الأسفل من النار، هذا هو مجمل ما في هذه الغزوة من معلومات، ومن أراد التوسع فالرسالة بين يديه، وقد تضمنت كل ماحدث في هذه الغزوة، والله أعلم.

# المفت ليِّمة

### بين لِينَا اللَّهُ الرَّهُ الرّ

إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.

أما بعد: فإن علم التاريخ من أعظم العلوم قدراً وأجلها مكانة، لأنه سجل حافل بتجارب البشرية على مدار التاريخ، والعلم به وإدراك أبعاده يكسب صاحبه خبرة وحنكة (١)، وفهمًا لأحداث الأمم، يضاف إلى تجارب العالم به، فيكون بمثابة عاقل مشهود له، تجمعت لديه عقول البشرية، فهو يستشيرها ويأخذ بأحسنها سداداً وأصوبها رأياً.

هذا وإن واسطة العقد في علم التاريخ هو علم السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وإن الأحداث تشرف وتتعالى بقدر علو وشرف محدثيها ومن هنا كان شرف وعظمة علم السير والمغازي، لأنه يناط<sup>(۲)</sup> بأفضل البشرية وأكرمها على خالقها، ألا وهو الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم

الحنكة: بضم الحاء المهملة وسكون النون، والكاف المفتوحة: السن والتجربة والبصر بالأمور.
 انظر لسان العرب ٢٩٩/١٢.

<sup>(</sup>٢) يناط: يتعلق.

التسليم، فلذا يجدر بي أن أنوّه(١) بشأن هذا الموضوع، والكتابة فيه، وأن أشير إلى أن العناية بالسيرة والكتابة فيها ضرورة لازمة.

### ضرورة العناية بالسيرة النبوية:

من المعلوم أن كل أمة لها أبطالها ورجالها الخالدون بأعمالهم، ومفاخرهم، فهي تحرص على تسجيل جميع ما يتصل بهؤلاء الأفذاذ من أبنائها، لأنها تعتبر ذلك مفخرة من مفاخرها، ومأثرة (٢) من مآثرها، وليس ذلك فحسب، بل إنها تريد أن تظل حياة هؤلاء الرجال سيرة طاهرة نقية ترتادها الأجيال المقبلة لتقتدي بهم، وتسلك سبيلهم، وهذا ما فعلته الأمم الراقية ذات الحضارات الخالدة في سجل التاريخ. وإذا فعلت ذلك أية أمة من أمم الأرض برجالها، فإن أمة الإسلام أولى بذلك وأحرى لأنه ليس لأمة من الأمم تاريخ مشرق وضاء، مثل ما لأمة الإسلام.

وما كانت تستطيع ذلك أو تحلم به لولا أن احتار الله منها أفضل الخلق أجمعين سيد الأولين والأخرين النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت بسببه في سجل التاريخ، «وما كان لها ذكر» ثم أصبحت سيدة الأمم كلها، وخير أمة بما حباها الله به من نور الإيمان والقيام بمتطلبات الإسلام، فكانت بذلك خير أمة أخرجت للناس، وليست أمة من الناس.

وكان ذلك بفضل اقتدائها بسيرة نبيها صلى الله عليه وسلم، ومن هنا وجبت العناية بهذه السيرة العطرة، فهي سيرة مفردة من بين سائر الرجال والأبطال، لأنها سلمت من العيوب والمثالب، وكانت كلها فضائل ومناقب إذ هي معصومة بعصمة الله لصاحبها من الوقوع في الأخطاء البشرية التي لا يسلم منها عادة أحد من الناس فكانت حجة على الناس يجب تبنيها والعمل بمقتضاها، والبحث عن جميع ما يتصل بها بحثاً علمياً يعتمد على الدراسة النقدية المستندة

<sup>(</sup>۱) أنوه: نوّهت بالشيء ونوهته تنويهاً رفعته، ونوهت باسمه، رفعت ذكره. لسان العرب ٤٤٢/١٧

 <sup>(</sup>٢) الأثرة والمأثرة، بسكون الثاء وفتحها وضمها: المكرمة لأنها تؤثر، أي: تذكر ويأثرها قرن عن قرن يتحدثون بها. وفي المحكم: المأثرة: المكرمة المتوارثة. انظر لسان العرب ٩٢/٥.

إلى علم الإسناد، لأن سيرته صلى الله عليه وسلم بجميع أحداثها تطبيق عملي للإسلام وقد قال الله تعالى لنبيه ﴿قُلُ إِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمُحَيَايُ وَمُاتِي لللهُ رَبِ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت ﴿(١).

فحياته صلى الله عليه وسلم لله يعني أن ذلك عمل بأوامر الله، وبه صرحت الآية ﴿وبذلك أمرت﴾ فكانت العناية بسيرته صلى الله عليه وسلم عناية بشريعته، بل بالجانب العملي التظبيقي لهذه الشريعة.

ومن العجائب أن نجد عناية فائقة بحديثه صلى الله عليه وسلم من علماء خصصوا أنفسهم لذلك، ولا نجد تلك العناية بسيرته صلى الله عليه وسلم، وتنقيتها من الشوائب، على أن علم الحديث يشتمل على جزء كبير من سيرته صلى الله عليه وسلم، غير أنه لا يشتمل على جميع السيرة، فكان جديراً بالجامعات الإسلامية أن تفرد علم الشير والمغازي بأهمية خاصة تتمثل في البحوث التخصصية التي تعنى بتصفية السيرة النبوية مما علق بها من تحريف وزيادة، أو كذب وافتراء، كما تعنى بتحليل هذه السيرة بأسلوب علمي يتناسب مع لغة المثقف المعاصر، ليتسنى له قراءتها والتأسي بها، وهي حاجة إسلامية ملحة في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى.

غير أن تلبية هذه الحاجة تحتاج إلى جهود علمية موفقة على مستوى عال، ودراسة جادة تعنى بالجانب العلمي والجانب التحليلي ليتيسر للقارىء الإستفادة من هذه السيرة الطاهرة العامرة بكل خير وفضيلة.

### الدافع لي على الكتابة في السيرة:

يمكن أن ألخص الأسباب التي حفزتني للكتابة في السيرة فيها يلي:

أولاً: أن السيرة النبوية الشريفة، هي الميدان العملي الذي طبقت فيه شريعة الإسلام، فالكتابة فيها تكتسب منهجاً تطبيقياً وعملياً أبعد ما يكون عن الفروض والنظريات الجافة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية ١٦٢ ـــ ١٦٣.

ومن هنا أحسست بأهمية الموضوع الذي أخوض غماره، فهو مجال تربوي عملي، يشعر فيه المسلم أنه أمام حياة حافلة بالأمجاد الواقعية، والبطولات الإسلامية النادرة التي تجسدت في خطوات المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام.

ثانياً: أن علم السيرة والمغازي من العلوم الإسلامية التي اختلط فيها الحق بالباطل والسليم بالسقيم، والصحيح بالضعيف من جراء الجمع الذي لا يراعى فيه إلا حشد الوقائع والأحداث دون تمحيص أو تدقيق وكان هذا هه الأسلوب المتبع لدى كتاب السير والمغازي.

وقد يكون عذرهم مقبولاً في ذلك، لأنهم قد أوردوا ذلك بالأسانيد منسوبة إلى قائليها، ومن أراد التحقيق فله ذلك، غير أن هذا الأسلوب الذي سلكه كتاب السير والمغازي، أساء إلى السيرة النبوية كثيراً، وخلط فيها خلطاً مشيناً، فرأيت أن أختار هذه الغزوة فأقوم بتمحيص مروياتها، لأن الكذب في سيرته صلى الله عليه وسلم كالكذب في حديثه، يحتاج إلى بذل الجهود المخلصة لتنفيه من سيرته صلى الله عليه وسلم، كها نفته من حديثه، فكان ذلك من جملة البواعث والأسباب التي دفعتني للكتابة في هذه الغزوة.

ثالثاً: أن سيرته صلى الله عليه وسلم في حياته ليست مجرد أوصاف لعاداته وصفاته الطبيعية، وإنما هي بالإضافة إلى ذلك، أحكام ومعاملات وعقود ومعاهدات وحياة حافلة بالأعمال النبوية في شتى المجالات.

وتجتمع هذه الحياة النبوية الشريفة في نطاق الأسوة والقدوة التي أمرنا الله بها في كتابه، في قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾(١).

ولا يتأتى للمسلم أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام في سيرته إلا إذا كانت تلك السيرة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وفق مناهج المحدثين، وهذا أمر شائك، لا يستطيع القيام به، إلا من توفرت لديه وسائله العلمية المطلوبة،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية ٢١.

وأهمها علم الإسناد، ولا أدعي أنني قد توفرت لدي هذه الوسائل، فذلك أمر دونه خرط القتاد(١).

ولكن حاولت جهد طاقتي بوسائلي المتواضعة أن أجرد نفسي للكتابة في هذه الغزوة، فإن أكن أصبت. فالحمد لله، وإن أخطأت فإنني أرجو ممن عثر على خطأ أن يسدده وينبهني عليه، فإنني قليل البضاعة في هذه المسالك العلمية.

### سبب اختياري لهذه الغزوة:

أما سبب اختياري غزوة بني المصطلق موضوعاً لرسالتي فأجمله فيها يلي:

الأول، لأنها كانت مرتعاً خصباً للمنافقين حيث اتخذوا فيها صنوفاً من الأول، لأنها كانت مرتعاً خصباً للمنافقين حيث اتخذوا فيها صنوفاً من الكيد للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام، صلى الله عليه وسلم فقد حاولوا تمزيق وحدة المسلمين بإيجاد الشقاق بين المهاجرين والأنصار، وإعادة النعرة (٢) الجاهلية، كها وقعت فيها حادثة الافك التي كان الهدف من إثارتها زعزعة اليقين في ساحة النبوة ونشر البلبلة في صفوف المسلمين، بإثارة العصبية القبلية، كها حصل بين قبيلتي الأوس والخزرج. فلهذه الغزوة إذاً أهمية خاصة لما تشتمل عليه من الأحداث الجسام التي كانت في عهد الإسلام الأول.

عددالروایات وکثرتها بحیث تستحق أن تفرد ببحث خاص بها یحقق
 ما جاء فیها و یجمعها فی موضوع واحد من مظانها الکثیرة.

٣ ـ أن هذه الغزوة تشتمل على مباحث علمية وأحكام شرعية كثيرة، بعضها

<sup>(</sup>۱) هو مثل يضرب للأمر الذي دونه مانع، والخرط: هو قشرك الورق عن الشجرة اجتذاباً بكفك والقتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. مجمع الأمثال ٢٦٥/١ رقم المثل ١٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) النعرة: كهمزة: الخيلاء والكبر، والنعرة أيضاً: ذباب أزرق يلسع الدواب وربما دخل أنف الحمار فيركب رأسه، ولا يرده شيء، سميت بذلك لنعيرها وهو صوتها، ثم استعيرت للنخوة والأنفة والكبر. انظر لسان العرب ٧٩/٧ وانظر القاموس المحيط ١٤٥/٢.

شرع في هذه الغزوة كحد القذف، والعزل، وجعل العتق صداقاً، وغير ذلك مما تكفلت الرسالة بإيضاحه.

وهذه الأمور التي ذكرتها بإجمال لبيان أهمية هذه الغزوة، تدل على مبلغ الفائدة التي تقدمها هذه الرسالة المتواضعة لطلاب العلم المشتغلين بعلم الحديث والفقه، وهي فائدة عظيمة النفع إن شاء الله.

تقتوتم المصادر وتخيليلها

### تَقَوْدُمُ المَصَادُرُ وَيَحْدَلِيْلِهَا

إن المصادر التي رجعت إليها واعتمدتها في بحث الرسالة كثيرة ويحسن بي أن أعطي نبذة عن أهمها وأوسعها استيعاباً في موضوع الرسالة، وألصقها بفن التاريخ والمغازي والسير، وعلم الإسناد والحديث، ولا يتسع المقام لتحليل جميع ما رجعت إليه منها، وإنما أكتفي ببعضها منبهاً على أهميته وثناء العلماء عليه، ومدى الفائدة التي أفدتها منه.

ا ـ فأول هذه المصادر كتاب الحربي المسمى، «كتاب المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة» وهو كتاب أثري قديم، لأن مؤلفه من علماء القرن الثالث الهجري، حيث كانت ولادته عام ١٩٨ هـ، وتوفي عام ٢٧٥ هـ.

والكتاب أفدت منه كثيراً في تحديد الأماكن ووصفها، وقد تنوزع في نسبته إلى مؤلفه، والتحقيق أنه من مؤلفاته كها جزم بذلك المحقق للكتاب حمد الجاسر، واستدل لذلك بأدلة بسطها في مقدمة تحقيقه للكتاب المذكور(١).

وأقره على ذلك أكرم العمري(٢).

وأبو إسحاق إبراهيم بن اسحاق بن إبراهيم عالم جليل ومحقق قدير، أثنى عليه العلماء ثناءً عظيمًا، ووصفوه بغزارة العلم وحسن الخلق والتقوى والورع، وهو من كبار علماء الحديث وأصوله، وقد تتلمذ على الامام أحمد بن حنبل وأخذ

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٦٨ ــ ٢٧٠ من كتاب المناسك.

<sup>(</sup>٢) موارد الخطيب البغدادي، ص ٣٥٧.

عنه علم الحديث بعد أن جهد كثيراً في الوصول إلى مدرسة الامام أحمد، ولازمه مدة طويلة تقدر بعشرين عاماً ابتداء من ٢٣١ هـ حتى وفاة الامام أحمد بن حنبل عام ٣٤١ هـ.

فهو من جلة أصحاب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله.

قال الخطيب: «كان إماماً في العلم رأساً في الزهد عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام حافظاً للحديث، مميزاً لعلله، قيمًا بالأدب جماعاً للغة».

وله مؤلفات كثيرة مبسوطة في تراجمه.

وقد كان هذا الإمام يقاس بالإمام أحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه، كما قال ذلك الدارقطني رحمه الله، وكفى بـذلك دلالـة على عـظمة هـذا الإمام (١).

وكتابه هذا الذي رجعت إليه من أهم الكتب التي ضبطت على وجه التحديد الأماكن التاريخية من الوجهة الجغرافية فهو يتحدث عن الأماكن التي وقعت فيها أحداث تاريخية، حديثاً موثوقاً به، عن رواة عالمين بهذه الأماكن حديثي عهد بها، ولذلك عد هذا الكتاب مصححاً لكثير من الأخطاء التي وقع فيها الذين عنوا بالكتابة في تحديد الأماكن ومعالم الجزيرة، كما اعتبر وثيقة تاريخية في بابه، لما يشتمل عليه من المادة العلمية الغزيرة، المتعلقة بموضوعه، وهي مادة غنية بالوصف الدقيق والتحديد المميز لمعالم الجزيرة، مما أفادني فائدة عظيمة في توضيح الأماكن التاريخية الواردة في موضوع الرسالة.

٧ ــ ويتصل بهذا الجانب الجغرافي كتاب «معجم البلدان» لمؤلفه شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي، وهو من المراجع الهامة التي رجعت إليها في توضيح وتحديد الأماكن ذات الأحداث والوقائع التاريخية المتصلة بموضوعي. والكتاب المذكور من أعظم الكتب التي عنيت بتحديد المواقع الجغرافية والبلدان الاسلامية، وقد كان مؤلفه كثير الرحلات والتنقلات مما

<sup>(</sup>١) راجع تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٥٨٤ وموارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لأكرم العمري ص ٣٥٧.

أكسبه خبرة جغرافية وأدبية، فتهيأ له أن يؤلف هذا المعجم الواسع ليحدد به مواقع البلدان وما يتصل بها من أحداث وعلوم، فكان كتابه شاملًا للجانب الجغرافي والأدبي والعلمي، ونظراً لأن ياقوتا الحموي يعتمد عدداً ضخمًا من المؤلفات المتقدمة عليه، بعضها من مؤلفات القرن الثالث الهجري، والبعض الأخر متأخر، فإن الاعتماد عليه يحتاج إلى تدقيق كبير لمعرفة وصف المكان كها كان عليه وقت الأحداث وتمييز ما طرأ عليه من تغير في زمن تصنيف المؤلفات المتأخرة.

والكتاب ديوان ضخم في هذا الباب اتخذه العلماء منهلًا عذباً ومرجعاً هاماً في موضوعه.

ولذا فقد أخذت منه كثيراً واعتمدته مرجعاً في بابه، ومؤلفه عالم جليل وأديب كبير ضمن كتابه هذا علوماً جمة وسد ثغرة علمية مهمة أفادت الباحثين. في كل الأزمنة التي تلته.

وقد رمى ياقوت الحموي بالنصب (\*\*) بسبب منازعة جرت بينه وبين شخص بغدادي في دمشق في علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبدر من كلامه ما لزم منه أنه نسب إلى رأي الخوارج في التعصب على علي رضي الله عنه، ولكن هذه التهمة لم تثبت عن ياقوت رحمه الله وذلك لأنه يذكر في كتبه فضائل الامام علي بن أبي طالب ولم يبدر منه فيها ما يؤيد نسبة النصب إليه، حتى قال ابن حجر:

«لم أر في شيء من تصنيفه التصريح بالنصب، بل يحكي فيها فضائل على ما يتفق ذكره»(١).

وكانت وفاة ياقوت سنة ٦٢٦هـ، وأما ولادته فلم يعلم عنها شيء على وجه التحديد وهناك مراجع كثيرة استعنت بها في هذه الناحية الجغرافية. لا يتسع المقام لتحليلها كلها.

<sup>(\*)</sup> النصب هو: عداوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والنواصب طائفة من الخوارج.

<sup>(</sup>١) لسان الميزان ٣/٠٧٠.

٣ \_ ومن أخص المراجع وأهمها كتاب «سيرة ابن هشام» وهو كتاب جليل اعتنى فيه مؤلفه بتنقيح السيرة النبوية وتهذيبها وحذف الفضول منها، وقد اشتهرت سيرة ابن هشام شهرة فائقة حتى كاد ينسى الأصل الذي أخذت منه وهو سيرة ابن إسحاق، والسبب في اشتهارها يعود إلى ما امتازت به من تنقيح وتهذيب، فقد كان ابن هشام في تهذيبه للسيرة محققاً للنصوص ومنتقداً لما وقع لابن إسحاق من هفوات، ومتممًا لما فاته من الروايات ذات الصلة بموضوع السيرة، هذا وقد كانت هذه السيرة أصلًا عظيمًا ومرجعاً هاماً في موضوعي لأنها ألصق المراجع بالمادة العلمية المتصلة بموضوع هذه الغزوة حيث استقيت منها جل النصوص التاريخية المتعلقة بأحداث غزوة بني المصطلق، وهذه السيرة مستقاة من سيرة ابن إسحاق الامام المقدم في السير والمغازي، ومن هنا كانت أهمية هذه السيرة وقوة الاستناد إليها، فابن إسحاق وإن كان صاحب الفضل السابق في هذا العمل الجليل، لكن ابن هشام لا يقل فضله عن فضل ابن إسحاق، في التهذيب والترتيب وحذف ما لا تعلق له بالسيرة النبوية الشريفة وترك ما لا يحسن ذكره مما لصق بالسيرة وترك أشياء كثيرة كان مصيباً في تركها، مثل حذفه كثيراً من الاسرائيليات وخاصة في قسم المبتدأ من سيرة ابن إسحاق، كم حذف كثيراً من الأشعار المنتحلة(١).

فجاءت سيرته على أكمل الوجوه وأحسنها اختصاراً واستيعاباً للأحداث الأساسية الهامة في حياته صلى الله عليه وسلم.

وابن هشام هو أبو محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري، كان مشهوراً بحمل العلم متقدماً في علم النسب والنحو واللغة، ذكر الذهبي وابن كثير أنه حين جاء إلى مصر اجتمع به الشافعي وتناشدا من أشعار العرب أشياء كثيرة، وقال عن الشافعي: إنه حجة في العربية، ورغم تصنيفه كتاباً في أنساب حمير وملوكها يقال له « التيجان لمعرفة ملوك الزمان» وكتاباً شرح فيه ما وقع في أشعار السير من الغريب(٢)، فإنه لا يكاد يذكر إلا مقروناً بسيرته التي طبقت

<sup>(</sup>١) مقدمة السيرة لصاحبها ابن هشام ١/١.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير ١٠/ ٢٨١ - ٢٨٧ ومقدمة سيرة ابن هشام ١٨/١.

الآفاق شهرة، وقد وفق فيها غاية التوفيق، وبذل فيها مجهوداً كبيراً سيظل أعظم عمل علمي قام به.

وكانت وفاته سنة ۲۱۸ هـ وقيل سنة ۲۱۳ هـ.

٤ وه ــ وقد رجعت إلى مؤلفين كبيرين من مؤلفات ابن جرير الطبري وهما «تاريخ الرسل والملوك» وتفسيره المسمى «جامع البيان في تأويل آي القرآن».

وسوف أعطي عن كل واحد منها نبذة من ناحية التحليل والفائدة التي استفدتها منها.

فأبدأ بالكلام على التاريخ وهو من أعظم الكتب التاريخية وقد عني فيه ابن جرير بالجمع والاستقصاء، وبناه على منهج المحدثين من حيث الرواية بالسند، ولم يكن يعنى فيه بالتحقيق والتمحيص والنقد، وإنما كان يهمه الجمع، وذكر الوقائع منسوبة إلى قائليها ورواتها(١).

وقد اعتذر هو عن نفسه فقال: «وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره مما شرطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه. . . إلى أن قال:

فها يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يُستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا» (٢).

وهذا المسلك الذي سار عليه ابن جرير رحمه الله، برغم أنه محدث كبير يدل على أن علماء الحديث لا يعاملون الأحداث التاريخية بمثل ما يعاملون به الحديث النبوي من نقد وتمحيص، بل يتساهلون برواية الحوادث التاريخية، ولا

<sup>(</sup>۱) مقدمة تاريخ ابن جرير ٧/١.

<sup>(</sup>۲) انظر كلام ابن جرير عن منهجه في تاريخه ٧/١ ــ٨.

يتشددون فيها تشددهم في ثبوت الحديث، وهو مسلك فيه كثير من المخاطرة، ووقع بسببه كثير من كتبة التاريخ في أخطاء جسيمة تحتاج إلى تمحيص دقيق، لا يقوى عليه إلا الجهابذة (١)، ومع ذلك فقد كان ابن جرير أميناً في النقل دقيقاً في التحري ونسبة الرواية إلى راويها تاركاً لمن جاء بعده أن يحقق ويمحص ويبحث في تحري الصواب بقدر ما تمكنه وسائله.

والكتاب سجل تاريخي كبير يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات المؤرخين المسلمين، أكمل به ابن جرير رحمه الله ما قام به المؤرخون قبله مثل الواقدي وابن سعد وخليفة بن خياط ويعقوب بن سفيان الفسوي والبلاذري واليعقوبي، ومهد السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن الأثير وابن خلدون وابن كثير.

ويبقى أنني كنت أجهد نفسي كثيراً في الكلام على الرواة معتمداً في ذلك على كتب الجرح والتعديل سالكاً مسلك نقدة الحديث في تحقيق الرواية، وهذا ما لا وجود له في تاريخ الطبري، لأنه لم يكن يعنيه إلا الجمع، وهذا هو الطابع الغالب الذي سار عليه في تاريخه (٢).

أما الكتاب الثاني الذي رجعت إليه من كتب ابن جرير الطبري فهو كتاب التفسير المسمى «جامع البيان» وهو أعظم ديوان ألف في تفسير كتاب الله عز وجل، وقد أجمع العلماء على أن ابن جرير إمام المفسرين بما أودع في هذا الكتاب من معارف وعلوم، جمع فيها بين الدارية (٣) والرواية، فجاء هذا التفسير أوفى تفسير لكتاب الله العزيز.

<sup>(</sup>١) الجهبذ: بكسر الجيم والباء وبينهما ها ساكنة:الناقد الخبير (القاموس المحيط ٣٥٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة تاريخه ٧/١ ــ ٨، ونظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمرى، ص ٦.

<sup>(</sup>٣) التفسير بالدراية ويسمى (التفسير بالرأي) أو التفسير بالمعقول، لأن المفسر لكتاب الله تعالى يعتمد فيه على اجتهاده، لا على لمأثور المنقول عن الصحابة أو التابعين بل يكون فيه الاعتماد على اللغة العربية وفهم اسلوبها على طريقة العرب، ومعرفة طريقة التخاطب عندهم، وإدراك العلوم الضرورية التي ينبغي أن يكون المفسر مليًا بها كالنحو والصرف وعلوم البلاغة وأصول الفقه وأسباب النزول... الخ...

التبيان في علوم القرآن للصابوني، ص ١٧٣.

وأوسع مرجع في بابه، وقد تتبع فيه مؤلفه التفسير بالأثر محاولاً الاستقصاء مما لم يسبق إليه، فكان إمام المفسرين بالأثر، ثم كان يتبع ذلك بذكر الخلاف في معنى الآية، وترجيح الصواب فيها، كما أنه كان يعنى باللغة عناية فائقة فكان يستشهد بالشعر لتفسير الغامض من مفردات القرآن ويذكر أقوال أهل النحو والصرف والمعاني ويبين أقربها لأسلوب القرآن بما هداه إليه فهمه، وكان خبيراً باختلاف القراءات معتنياً بتوجيهها مستشهداً لها من أساليب العرب وشعرها، وقد كان إماماً في فنون كثيرة وحجة في الفقه والتفسير والأصول، والقراءات وعلوم اللغة على اختلافها، فاستخدم هذه الوسائل كلها في تفسيره، والقراءات وعلوم اللغة على اختلافها، فاستخدم هذه الوسائل كلها في تفسيره، كما أنه كان محدًّثاً ضليعاً فلم يغفل الأحاديث الواردة في سبب نزول أو توضيح كما أنه كان مجلة جماعاً في تفسيره بين علوم شتى مزج بينها مزجاً فريداً بروح علمية فذة، ظهرت فيها شخصيته العلمية، ظهوراً بيناً فاستحق بذلك ثناء العلمية عليه وتقديمهم له على غيره من المفسرين، فاحتل تفسيره مكان الصدارة بين كتب التفسير جميعها.

على أنه قد وقع في سرد بعض الاسرائيليات التي يختلط فيها الحق بالباطل، غير أنه لم يكن يسردها على سبيل الاحتجاج، وإنما كان يوردها من أجل توضيح حادثة أشار القرآن إليها وقد كان ينبه على بطلان بعض القصص الاسرائيلية، وإن أهمل كثيراً منها بدون تنبيه مما كان مثار النقد له رحمه الله، في إيراده هذه القصص الاسرائيلية»(١).

هذا وقد استفدت من هذا الكتاب العظيم فوائد متنوعة أهمها الرجوع إليه في تفسير الآيات الواردة في هذه الغزوة إلى فوائد أخرى كثيرة مشار إليها في مواقعها. وابن جرير هو محمد بن جرير الطبري من علماء القرن الثالث المجري، فقد كانت وفاته سنة ٣١٠هـ وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وتقدمه في جميع معارف عصره، وله مؤلفات كثيرة مبسوطة في مواضعها من تراجمه، وهي تدل على سعة اطلاعه وعلو شأنه وتفوقه على غيره (٢).

انظر تفسير الطبري ١٥٨/٢٣ وتفسير ابن كثير ٤/٣٥ وانظر التبيان في علوم القرآن للصابوني ص ٢١٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ۲/۷۱۰ ۱۱۷ والبداية والنهاية لابن كثير ۱۱/۵۱۱ = ۱٤۷
 ومقدمة تاريخ الطبري لمحققه محمد أبو الفضل ابراهيم ۱/۵۱ ـ ۲۰.

7 – ومن المصادر العلمية التي استفدت منها «كتاب النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير رحمه الله، وهذا الكتاب من أجل ما صنف في غريب الحديث وأعظم ما كتب في بابه، وذلك أنه سبقت جهود كبيرة للعلماء في الكتابة، في غريب الحديث على زمن ابن الأثير فأنارت له معالم الطريق، ولكنها على اختلاف مناهج مؤلفيها لم تف بالفرض، ولم تستوعب غريب الحديث حتى جاء ابن الأثير فوقف على جميع الكتب التي عنيت بهذا الموضوع وطالعها كلها واستوعب ما تضمنته وعرف ما فاتها من غريب الحديث فشمر عن ساعد الجد للقيام بسد هذه الثغرة العلمية إسهاماً منه في خدمة الحديث النبوي الشريف، وبذل جهداً علمياً كبيراً في تمحيص هذا الكتاب واستيعابه لما وصل إليه من غريب الحديث، وقد جمع فيه بين كتابين جليلين لمن سبقه هما أهم ما كتب قبله في هذا الفن وهما كتاب أبي عبيد(۱) الهروي وهو يشتمل على غريب القرآن والحديث، وكتاب أبي موسى(۲) الأصفهاني الذي جمع ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث، وكتاب أبي موسى(۲) الأصفهاني الذي جمع ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث، وكتاب المورق.

ولم يقف عند الجمع فحسب، وإنما ضم إليها ما فاتها من غريب الحديث، وهو كثير وافر، مستقرئا له من مطالعته لكتب الصحاح والمسانيد والمجاميع وكتب السنن والغرائب قديمها وحديثها إلى زمنه، وكتب اللغة على اختلافها.

قال ابن الأثير: فرأيت فيها من الكلمات الغريبة مما فات الكتابين كثيراً، فصدفت حينئذ عن الاقتصار على الجمع بين الكتابين وأضفت ما عثرت عليه

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن أبي عبيد العبدي اللغوي البارع، كان من أعلم الناس في الأدب واللغة، وكتابه «يسمى الغريبين» أي في معرفة غريب القرآن والحديث كانت وفاته سنة (٤٠١هـ). البداية والنهاية لابن كثير ٣٤٤/١١.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عمر بن محمد الأصبهاني الحافظ الموسوي المديني، أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين له مصنفات عديدة، وشرح أحاديث كثيرة، وكتابه هذا يسمى «المغيث في غريب القرآن والحديث» وكانت وفاته سنة (٥٨١هـ) البداية والنهاية لابن كثير ٣١٨/١٢ ومقدمة كتاب ابن الأثير ٧/١.

<sup>(</sup>٣) مقدمة أبن الأثير ١/٩.

ووجدته من الغرائب إلى ما في الكتابين في حروفها مع نظائرها وأمثالها(١).

وقد سلك رحمه الله في منهجه طريقة أهل المعاجم من ترتيب الكلمات على حروف المعجم بالتزام الحرف الأول والثاني من كل كلمة، واتباعهما بالحرف الثالث على سياق الحروف، غير أنه لا يلتزم بالترتيب على حسب الحروف الأصلية، خاصة إذا كانت الكلمة قد بنيت على الحرف الزائد حتى صار كأنه من بنية الكلمة.

وإنما راعى ذلك المسلك قصداً للسهولة واليسر على طلاب غريب الحديث، لاسيما أن أكثر طلبة غريب الحديث لا يكادون يفرقون بين الأصلي والزائد. ونبه على زيادة الحرف عند ذكره في غير بابه، لئلا يظن به أنه وضعه في هذا المكان للجهل به (٢). فجاء كتابه هذا أعظم كتاب في غريب الحديث وأوسع الكتب التي سبقته في هذا الباب، وأصبح مرجعاً هاماً للعلماء على مدار الزمن، فكل من حاول الكتابة بعده في هذا الشأن فهو عيال عليه، ولذلك لم يظهر في المكتبات الاسلامية حتى الآن كتاب يدانيه في بابه. ومصنفه هو أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الشهير بابن الأثير الجزري. شافعي المذهب كان إماماً في علوم كثيرة، كما أنه الشهير بابن الأثير الجزري. شافعي المذهب كان إماماً في علوم كثيرة، كما أنه ألف كتباً مفيدة في سائر العلوم منها جامع الأصول (٣) الستة، وكتباً (٤) أخرى مفيدة تدل على غزارة علمه وسعة اطلاعه من أعظمها كتابه هذا الذي رجعت إليه وأفدت منه كثيراً في حل غوامض الحديث الشريف.

وكانت وفاة ابن الأثير رحمه الله سنة ٦٠٦هـ وكانت ولادته سنة ٤٤هـ على الأرجح.

٧ ــ ومن أهم المصادر التي اعتمدتها «زاد المعاد في هدى خير العباد»
 لمؤلفه ابن قيم الجوزية، وقد تطرق في هذا الكتاب إلى مباحث السيرة النبوية،

مقدمة ابن الأثير ١١/١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١١/١.

 <sup>(</sup>٣) المراد بالأصول الستة عند ابن الأثير: هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ
 مالك.

<sup>(</sup>٤) أنظر مقدمة كتاب ابن الأثير ١٦/١ ــ ١٨ والبداية والنهاية لابن كثير ١٣/١٥.

فكتب عنها كتابة تمتاز بالتحليل والاختصار واستخلاص العبرة من وراء ما يورده من أحداث السيرة والمغازي وكان إلى جانب ذلك يعتني بالأحكام الفقهية المستنبطة من السيرة النبوية وقد كان ابن القيم غزير العلم قوي البيان مبرزاً (١) في فنون كثيرة، فنهج في الكتابة عن السيرة منهجاً متفرداً يحقق الهدف الأساسي من وراء دراسة السيرة وهو الهدف التربوي الذي يراد منه تحقيق الأسوة والقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، في حياته كلها في السلم والحرب على حد سواء، وكان من منهجه رحمه الله الاقتصار على ما صح عنده من السيرة دون التطويل في سرد جميع ما قيل في السير والمغازي، لأن كتابه هذا لم يكن خاصاً بالسيرة وإنما هو في هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم عموماً فهو كتاب أحكام ومعاملات وعبادات وشمائل وآداب وطب وغير ذلك من العلوم المتنوعة، وأضاف إلى هذه المباحث كلها موضوع السيرة النبوية، مبيناً فيها المراحل التي مر بها الاسلام في عهده الأول بأسلوب علمي رائع، هادفاً إلى استخلاص العبرة، واستنباط الحكم الشرعي، وحاثاً على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، في هديه وسيرته، فجاءت مباحثه في السيرة فريدة في نوعها ذات منهج متميز، لأن كتاب السير والمغازي درجوا على سرد وقائع السيرة وما يتصل بها بأسانيدها ومتونها دون العناية بالجوانب التربوية، كما أنهم في الأعم الأغلب ما كانوا يستنبطون الأحكام الفقهية من السيرة النبوية، فجاء ابن القيم فكتب عن السيرة النبوية بمنهج مختلف عما ألفه الناس في تصنيف مباحث السيرة، وهو منهج يجدر الاقتداء به والسير على منواله، وقد سبق بيان أن السيرة بحاجة إلى كتابة على مناهج المحدثين في تحقيق نصوص السيرة ونفي ما علق بها من تهويل الأخباريين، وأضيف هنا أن كتابتها من الوجهة التربوية المعاصرة حاجة ماسة لاتقل في شأنها عن تلك الحاجة فلا بد من الجمع بين الحسنيين، لأن ذلك هو المطلوب منا(٢).

هذا وقد استفدت من هذا الكتاب فوائد جمة خاصة في المباحث الفقهية

<sup>(</sup>١) برز تبريزاً: فاق أصحابه فضلًا أو شجاعة. أنظر القاموس المحيط ١٦٦١/٢.

 <sup>(</sup>۲) ظهرت في العصر الحاضر كتابات قيمة في هذا المجال مثل فقه السيرة للغزالي، والبوطي،
 والسيرة النبوية للندوى، والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة، لأبي شهبة. ولكن الموضوع بحاجة إلى جهود أكثر.

والأحكام، واستخلاص العبر واختلاف العلماء، وترجيح الأقوال، وغير ذلك من الفوائد.

وابن القيم هو العلامة محمد بن أبي بكر بن أبوب بن سعد بن جرير الدمشقي، شمس الدين ابن قيم الجوزية، الحنبلي، إمام جليل من أثمة الدين كان من ملازمي ابن تيمية، وكان واسع المعارف عالماً بالقرآن والسنة وعلومها متبحراً في ذلك عارفاً باللغة على اختلافها، كما كان على علم غزير بالفرق الاسلامية، ومعرفة ما وقعت فيه من أخطاء، وله في ذلك مؤلفات جليلة، تدل على سعة علمه ودقة فهمه، وامتازت مؤلفاته بالعذوبة وحسن التصرف والتحقيق والاقتدار على أفصح الأساليب، وكان كثير العبادة حتى قال عنه ابن كثير: «لا أعلم في زماننا أكثر عبادة منه»(۱).

وقد ترجم له الامام الشوكاني ترجمة واسعة، وصفه فيها بأوصافه اللائقة به، وبعلمه وفضله وجهاده وسرد كثيراً من مؤلفاته(٢).

وكانت ولادته سنة ٦٩١هـ. ووفاته سنة ٧٥١هـ.

٨ و ٩ ـــ ومن جملة هذه المصادر التي رجعت إليها «البداية والنهاية وتفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير رحمه الله.

وكتاب البداية والنهاية يعد من أهم المراجع التاريخية ان لم يكن أهمها وأفضلها، وظاهر من اسمه أنه تاريخ شامل لمراحل البشرية من بدايتها إلى زمن المؤلف، وقد اجتهد مؤلفه في تحقيقه وترتيبه وحشد المعلومات التاريخية الواسعة فيه، وقد التزم أنه لا يذكر من الاسرائيليات إلا ما أذن الشارع فيه، مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله، وعرفه بأنه القسم الذي لا يصدق ولا يكذب، مما فيه بسط لمختصر عندنا أو تسمية لمبهم ورد به شرعنا مما لا فائدة في تعيينه لنا، فنذكره على سبيل التحلي به، لا على سبيل الاحتياج إليه والاعتماد عليه، وإنما

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ١٤/٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ١٤٣/٢ ــ ١٤٦.

الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسوله ما صح نقله أو حسن، وما كان فيه ضعف نبينه(١).

وهذه الطريقة التي التزمها ابن كثير في تاريخه الواسع، لم يكن يلتزمها كثير من المؤرخين قبله، وهي طريقة حسنة امتاز بها تاريخه هذا، وقد كتب ابن كثير عن أحداث السيرة النبوية ضمن الأحداث التاريخية التي عنى بتسجيلها، وكان يلتزم في حديثه عن التاريخ الاسلامي طريقة الترتيب على حسب السنين ابتداء من أول سنة هجرية إلى زمنه.

وقد رجعت إلى ماكتبه في السيرة وأخذت ماله صله وثيقة بموضوعي وأفدت منه كثيراً، كما رجعت إليه في تراجم بعض العلماء.

أما الكتاب الثاني الذي رجعت إليه من مؤلفات ابن كثير فهو «تفسير القرآن العظيم»، وهو تفسير ذائع الصيت (٢) منتشر في الآفاق انتشاراً واسعاً وقد تداوله العلماء وأثنوا عليه ثناء عظياً وقدموه على غيره من كتب التفسير، لما امتاز به من ميزات كثيرة، وذلك أن مؤلفه رحمه الله على رغم تبحره في العلوم وتفننه في فنون كثيرة جرد تفسيره من الحشو والتطويل واهتم بتفسير القرآن بالقرآن، كما أوضح ذلك في مقدمته، مما لم يسبق إليه، ولم يهتم بالاكثار من المباحث اللغوية من نحو وصرف وبلاغة، مع أنه كان عالماً كبيراً فيها كلها، وذلك لأن هذه العلوم قد شغلت كثيراً من المفسرين عن الغرض الأساسي لتفسير كتاب الله جل وعلا، حتى كأن مؤلف التفسير منهم لم يضع تفسيراً للقرآن وإنما وضع كتاباً في العربية، وكل من أتقن من العلوم شيئاً فإنها تغلب على تفسيره، مما جعل معظم التفاسير تفقد المنهج الصحيح لتفسير القرآن.

فجاء ابن كثير فنهج في تفسيره، منهج تفسير القرآن بالقرآن وأضاف إلى ذلك تفسيره بالسنة الصحيحة، والأثر الصحيح، فجاء تفسيره واضح المنهج عظيم الفائدة، سهل العبارة، إذ أنه يذكر أولاً الآية ثم يورد نظائرها من

<sup>(</sup>١) مقدمة البداية والنهاية 7/١ وقد أفردت السيرة بالطبع في أربع مجلدات مأخوذة من البداية والنهاية بتحقيق مصطفى عبد الواحد وقد طبعت سنة ١٣٨٤هـ.

٢) الصيت بالكسر: الذكر الحسن. القاموس المحيط ١٥٢/١.

القرآن، ثم يعقبها بالحديث الموضح لها، أو تفسير الصحابة. إن وجد أو تفسير كبار التابعين، وكان يعنى بتحقيق الروايات وتمحيصها وبيان صحيحها من سقيمها، ولم يذكر من الاسرائيليات إلا ما لم يكن فيه محظور مما يذكر فلا يصدق ولا يكذب(١).

وخلاصة القول أن هذا التفسير من خير التفاسير وأجودها يمتاز بالإيضاح الكامل لمعنى الآية، مع السهولة واليسر والعناية بالهدف الأساسي من فهم القرآن الكريم. وابن كثير هو أبو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي عالم كبير ومقرىء قدير تفنن في علوم كثيرة، واشتهر بالحديث والتفسير والتاريخ، وله مؤلفات عظيمة النفع انتشرت في الأفاق، وقد أثنى عليه العلماء ثناء كبيراً، كان مولده سنة (٧٠١هه) ووفاته سنة (٧٠٧هه).

• ١ - ومن المصادر الهامة ذات الشأن العظيم «فتح الباري شرح صحيح البخاري» لحافظ الزمان أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهذا الكتاب أعظم ديوان في شروح السنة النبوية، وأكبر مرجع في علم الحديث والفقه، وهو من الشهرة والانتشار وذيوع الصيت بمكان عظيم، فهو أوفى شروح صحيح البخاري على الاطلاق فقد بذل فيه مؤلفه جهوداً علمية ضخمة لم تجتمع لغيره من علماء عصره، وقد أمضى في تأليفه زمناً طويلاً يقدر بخمسة وعشرين عاماً، وهو يتحرى فيه الصواب، ويحقق ويمحص ويعرض على علماء عصره، فخرج هذا الكتاب فتحاً جديداً في علوم الاسلام، وفنون الحديث، وسائر المعارف الشرعية، مما لم يسبق له نظير، ولم يأت بعده مثله إلى اليوم، فقد وفق فيه الشرعية، عالم يسبق له نظير، ولم يأت بعده مثله إلى اليوم، فقد وفق فيه مؤلفه، غاية التوفيق ووصل في تحقيق مسائله نهاية التدقيق فاجتمعت على الاعجاب به والثناء عليه كلمة العلماء على اختلاف مشاربهم، ومذاهبهم، وكان كاسمه «فتح الباري» فهو اسم طابق المسمى.

وقد نهج فيه مؤلفه منهجاً واضح المعالم، بينه في مقدمته بقوله: «أسوق إن شاء الله الباب وحديثه أولاً، ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت خفية ثم

<sup>(</sup>١) مقدمة تفسير ابن كثير ٣/١ ـ ٤ والتبيان في علوم القرآن للصابوني ص ٢١٢ ـ ٢١٣.

أستخرج ثانياً ما يتعلق به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس بسماع، ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك، منتزعاً كل ذلك من أمهات المسانيد، والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد، بشرط الصحة أو الحسن فيها أورده من ذلك.

وثالثاً: أصل ما انقطع من معلقاته(١) وموقوفاته، وهناك تلتئم زوائد الفوائد وتنتظم شوارد الفرائد.

ورابعاً: أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء وأوصافاً مع إيضاح معاني الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية.

وخامساً: أورد ما استفدته من كلام الأئمة مما استنبطوه من ذلك الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مقتصراً على الراجح من ذلك متحرياً للواضح دون المستغلق في تلك المسالك مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره، والتنصيص على المنسوخ بناسخه، والعام بمخصصه والمطلق بمقيده، والمجمل بمبينه والظاهر بمؤوله والاشارة إلى نكت من القواعد الأصولية، ونبذ من فوائد العربية ونخب من الخلافيات المذهبية، بحسب ما اتصل بي من كلام الأئمة، واتسع فهمي من المقاصد المهمة، وأراعي هذا الأسلوب إن شاء الله تعالى في كل باب. . . الخ(٢).

هذا هو المنهج الذي أوضحه في مقدمته وقد سار عليه فعلاً، في شرحه لصحيح البخاري، وهذا الشرح يجمع علوماً شتى ومعارف عظيمة أهمها علم الحديث والإسناد والفقه، والتراجم، وفيه علوم أخرى كثيرة كعلم التاريخ والمغازي والسير، وعلوم اللغة العربية، وأنواع من العلوم لا تدخل تحت حصر، ولو وضع لكل علم فهرس خاص به لبلغ مجلدات، وهذا كله يدل على عظمة هذا الكتاب وجلالة قدر مؤلفه، ومبلغ ما ضمنه فيه من المعارف الواسعة التي تحتاج إلى خدمة وتيسير للوصول إليها، فعسى الله أن يقيض لذلك من يقوم به.

<sup>(</sup>١) أي معلقات صحيح البخاري.

<sup>(</sup>۲) هدى الساري مقدمة فتح الباري ص ٤.

هذا وقد استفدت من هذا الكتاب فوائد عظيمة مشاراً إليها في أماكنها من الرسالة، وهو أعظم مرجع استفدت منه مطلقاً في جميع ما يتصل بمباحث الرسالة، حتى لا تكاد تخلو صفحة منها من ذكره، فهو يشتمل على مباحث غزوة بني المصطلق ورواياتها واختلاف طرقها، ووصل ما انقطع منها، بطريقة فريدة، امتاز بها ابن حجر، في كتابه هذا، فكنت أرجع إليه في حل ما أشكل على، من جهة المتن أو السند، كما كان مرجعاً هاماً في تخريج الروايات.

١١ - كما رجعت إلى تقريب التهذيب «لابن حجر أيضاً».

وهذا الكتاب خلاصة تجارب طويلة وممارسة عظيمة لعلم الرجال قام بها ابن حجر الحافظ الحجة، والخبير المقدم في هذه المسالك العلمية، والتقريب المذكور، اختصار «لتهذيب التهذيب» لإبن حجر أيضاً، كها أن تهذيب التهذيب اختصار لتهذيب الكمال، للمزي حافظ عصره، مع زيادات قام بها ابن حجر، وضم إليه مقصود إكماله للعلامة علاء(١) الدين مغلطاي مقتصراً منه على ما اعتبره عليه، وصححه من مظانه مع بيان أحوال الرواة.

ولقد كان التهذيب ولا يزال من أعظم المراجع في بابه، غير أن مؤلفه سئل من بعض طلبة الحديث أن يجرد له الأسماء خاصة.

قال ابن حجر: «فلم أوثر ذلك لقلة جدواه على طالبي هذا الفن ثم رأيت أن أجيبه إلى مسألته وأسعفه بطلبته، على وجه يحصل مقصوده بالإفادة، ويتضمن الحسنى التي أشار إليها وزيادة.

وهي: أني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمته على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل واسم أبيه وجده، ومنتهى أشهر نسبته

<sup>(</sup>۱) هو مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري: بفتح الموحدة وسكون الكاف وفتح الجيم ثم راء الحنفي الحافظ علاء الدين صاحب التصانيف ولد سنة (۱۹۰هـ) وقيل ۱۸۹ وتوفي سنة ۲۸۹هـ. له ذيل على (تهذيب الكمال) للمزي قال الشوكاني: يكون في قدر الأصل واختصره مقتصراً على الاعتراضات على المزي في نحو مجلدين ثم في مجلد لطيف، ثم قال الشوكاني: وغالب ذلك لا يرد على المزي.

أنظر البدر الطالع الشوكاني ٣١٢/٢ ــ ٣١٣.

ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائبًا مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه(١).

والكتاب المذكور رجعت إليه في موضوع بحثي وأفدت منه جملة من الفوائد الإسنادية من حيث الحكم على كل راو ومعرفة طبقته، وقد امتاز هذا الكتاب بالدقة والتحري والاختصار غير المخل، والاقتصار على المهم في بابه.

وقد ظل هذا الكتاب مرجعاً علمياً هاماً في موضوعه لطلاب علم الحديث والإسناد، وأثنى عليه العلماء ثناء عظيمًا، واعتمدوه في بابه، لأنه من تراث الحافظ ابن حجر الذي أجمع العلماء على حفظه وتقدمه في هذا العلم وغيره.

هذا ومؤلف الكتابين «فتح الباري والتقريب» هو الامام الحجة والحافظ الثبت أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب التصانيف الكثيرة التي ذاع صيتها في حياته قبل مماته، وانتشرت في جميع الأعصار والأمصار، ولقد كان لل بحق لل متبحراً في علوم عصره، واجتمع له من الشيوخ نخبة كان كل واحد منهم رأساً في فنه وعلمًا شاخاً في علمه، فقرأ عليهم ولازمهم واستفاد منهم، حتى فاق أقرانه، وساد أهل زمانه، بما أوتي من علم وحلم، ومؤلفاته الكثيرة تشهد بعلو قدره وغزارة علمه وسعة اطلاعه ومعارفه وقد كان عالماً بالفقه وأصوله وعلوم القرآن كلها وعلوم العربية على اختلاف تنوعها، واشتهر بمطارحة وأصوله وعلوم القرآن كلها وعلوم العربية على اختلاف تنوعها، واشتهر بمطارحة التصانيف التي لم يسبق إليها ولم يأت بعده من داناها في السعة والإحاطة والدقة والتحري، واشتهر بذلك حتى لا يكاد يذكر اسمه، إلا مقروناً بهذا العلم، حتى صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إ جماع عند علماء الحديث، مع أنه اشتغل بجميع معارف وعلوم عصره.

رحمه الله رحمة واسعة وجزاه على ما قدم للمسلمين من خير وافر وعلم زاخر. وكانت ولادته سنة (٧٧٣هـ) وتوفي سنة (٨٥٢هـ).

<sup>(</sup>۱) مقدمة التقريب ۳/۱ \_ ٤.

 <sup>(</sup>۲) البدر الطالع للشوكاني ١/٨٧/ ٩٢، ولحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ لابن فهد المكي ص ٣٢٦ - ٣٤٧. وانظر مؤلفاته مبسوطة في آخر لسان الميزان له ٣/٧ - ٦ وفي آخر تهذيب التهذيب ١٠٤١ - ٥٠٤ . ٥٠٤.

### رموز رجال الإستاد

سلكت في اختيار رموز رجال الإسناد مسلك الحافظ ابن حجر في كتابه «تقريب التهذيب» وإليك بيانها:

- (خ) البخاري في صحيحه
- (خت) البخاري في صحيحه معلقاً
  - (بخ) البخاري في الأدب المفرد
- (عخ) البخاري في خلق أفعال العباد
- (ز) البخاري في جزء القراءة خلف الامام
  - (ي) البخاري في رفع البدين

\* \* \*

- (م) مسلم في صحيحه
- er er er
- ( د ) أبو داود في سننه
- (مد) أبو داود في كتابه المراسيل
- (صد) أبو دود في كتابه فضائل الأنصار
- (خد) أبو داود في كتابه الناسخ والمنسوخ

- (قد) أبو داود في كتابه القدر
- (ف) أبو داود في كتابه التفرد
- (ل) أبو داود في كتابه المسائل
- (كد) أبو داود في كتابه مسند مالك
  - \* \* \*
  - (ت) الترمذي في سننه
  - (تم) الترمذي في الشمائل
    - \* \* \*
    - (س) النسائي في سننه
  - (عس) النسائي في مسند على
  - (كن) النسائي في مسند مالك
    - \* \* \*
    - (ق) ابن ماجة في سننه
    - (فق) ابن ماجة في التفسير
      - \* \* \*
- (ع) للراوي الذي أخرج له أهل(١) الكتب الستة.
- (عم) للراوي الذي أخرج له أهل(٢) السنن الأربعة(٣).

<sup>(</sup>١) هم: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) هم: من عدا البخاري ومسلمًا.

<sup>(</sup>٣) أنظر: تقريب التهذيب ٧/١.

# البائب الأول فى التعريف بِبَني لمصِّطلق وَموقفهم مِنْ لاسٍّلام

ويضم خمسة فصول:

الفصل الأول: بنو المصطلق، نسبهم وديارهم الفصل الثاني: موقف بني المصطلق من الدعوة الإسلامية الفصل الثالث: موقف المسلمين من تحركات بني المصطلق الفصل الرابع: سبب وتاريخ غزوة بني المصطلق الفصل الخامس: وصف غزوة بني المصطلق ونتائجها

الفصّ لاالأوك

سَبْعَشِيرَة بَيْ الْمُحَطَلَق وَصِلَتُم النِسْ بِيَّة بقبائِل المدينة

### الفصل الأول نستب عَشِيرَة بَيْ لِلصَّطَلَق وَصِلَتُهم النِّسْيِيَّة بقبَائِل المَدِيْنَة

لا بد من التعريف ببني المصطلق وبيان حدود ديارهم التي قطنوها قبل الكلام على الغزوة وما جرى فيها.

وسوف يشتمل هذا التعريف على مبحثين:

#### المبحث الأول

نسب عشيرة بني المصطلق، وصلتهم بقبائل المدينة المنورة والحديث عن نسب قبيلة بني المصطلق ينحصر فيها يلي:

أولاً: سياق نسب الحارث بن أبي ضرار قائد هذه القبيلة والمتحدث عنها.

ثانياً: سياق نسب المصطلق الذي هو أصل هذه القبيلة ومنه تفرعت.

ثالثاً: بيان المتفق عليه من نسب هذه القبيلة والمختلف فيه، مع ذكر وجهة نظر كل فريق، وتحقيق المقام في ذلك حسب الامكان.

فالحارث: هو ابن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن جذيمة (١).

<sup>(</sup>۱) الاستيعاب لابن عبد البر مع الاصابة ٢٥٨/٤ والروض الأنف للسهيلي ٢٥٥/٦ وأسد الغابة لابن الأثير ٢٠٠/١ و٧/٥٦.

وذكر ابن حجر وابن الأثير في موضع من أسد الغابة «الحارث» بين حبيب وعائذ، وسمى ابن حجر (حبيباً) خبيباً بالخاء المعجمة. أنظر أسد الغابة ٢/١٠١ والاصابة ٢٨١/١

وجذيمة هو: «المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ماء السماء، بطن من خزاعة (١).

وعمرو بن ربيعة هو أبوخزاعة كلها<sup>(٢)</sup>.

والمتفق عليه في هذا كون بني المصطلق من خزاعة، وكون خزاعة من ولد عمرو بن لحي (٣) (٤) والخلاف في نسب عمرو بن لحي على قولين:

القول الأول: ذهب أكثر العلماء إلى أن عمرو بن لحى من قحطان وهو: عمرو بن لحيى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

واستدلوا بما يأتي:

١ من على على النسب وهم أعرف بذلك من غيرهم
 لأن هذا من إختصاصهم.

٢ ـــ أن هذا هو قول خزاعة أنفسهم، فكانت تقول: نحن بنو عمرو بن عامر من اليمن<sup>(٥)</sup>.

(أنظر: شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٩٦/٢).

ومعجم قبائل العرب لكحاله، ٣/٤/٣ وجذيمة: بجيم مضمومة فذال معجمة مفتوحة فتحتانية ساكنة.

<sup>(</sup>٢) أنظر أسد الغابة ٥٦/٧ ونهاية الأرب للنويري ٣٣٢/٢ وقلائد الجمان للقلقشندي ص ٩٨. ومعجم قبائل العرب لكحالة ٧٩٨/١.

 <sup>(</sup>٣) لحيى: باللام والمهملة مصغراً. فتح الباري ٦/٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب للنويري ٣٣٢/٢ واللباب في تهذيب الإنساب لابن الأثير ١٩٩١١ وفتح الباري ٢٧٨١ ومعجم قبائل العرب لكحالة ٣٣٨/١.

<sup>(</sup>٥) أنظر سيرة ابن هاشم ٩١/١.

<sup>+</sup> المصطلق: بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المشالة المهملة المبدلة من التاء لأجل الصاد وكسر اللام بعدها قاف، وهو لقب جذيمة بن سعد، لقب بذلك لحسن صوته وهو أول من غنى من خزاعة (شرح المواهب اللدنية ٢/٩٦).

٣ ـ علة التسمية بخزاعة وهو من التخزع وهو التأخر والمفارقة، وذلك أن خزاعة انخزعت من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام، فنزلت خزاعة بمر الظهران فأقامت بها.

ولذا قال عون بن أيوب الأنصاري في الاسلام:

فلما هبطنا بطن مر تخزعت خزاعة منا في حلول(١) كراكر(٢)

فعلى هذا تكون خزاعة (٣) قحطانية يمنية، وجمهور العلماء على أن العرب القحطانية من اليمن وأنهم ليسوا من سلالة اسماعيل عليه السلام.

القول الثاني: أن خزاعة قبيلة عدنانية من ولد قمعة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وإليه ذهب ابن اسحاق وابن حزم وابن عبد البر وابن خلدون وغيرهم(٤).

واستدلوا على ذلك بأحاديث اقتصر منها على حديثين:

الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) (حلول): الحلول: البيوت الكثيرة، وروى «خيول» و(كراكر): جماعات. أنظر التعليق على سيرة ابن هشام ١/٩٢.

سيرة ابن هشام ١٩١١ ـ ٩٢ وشفاء الغرام بأخيار البلد الحرام ٢/٥٤ و ٤٧ والبداية والنهاية لابن كثير ٢/٦٥١ و ١٦٦ و ١٨٥ و ١٨٩ و وقتح الباري ٢/٨٤٥ والاعلام للزركلي ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن كثير أن خزاعة انتزعت ولاية البيت من جرهم لما بغت وأكثرت الفساد والالحاد في البلد الحرام، وأن ولاية البيت استمرت في خزاعة ثلاثمائة سنة وقيل خمسمائة سنة، يتوارثون ذلك كابراً عن كابر حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الحزاعي، الذي تزوج قصى بن كلاب على ابنته حبى بنت حليل بن حبشية. وأن ولاية البيت صارت إليه بعد حليل قيل بوصية من حليل وقيل أن قصيا استغاث بأخوته من أمه وبني كنانة وقضاعة وقبائل من قريش على خزاعة، فأجلاهم عن ولاية البيت.

أنظر البداية والنهاية ٢/٥٦٥ و ١٨٥ و ١٨٧ و ٢٠٦ و ٢٠٦ و ٢٠٧ وأنظر فتح الباري ٣٤/٥ و ٥٤٨.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٧٦/١ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٨٠ وتاريخ ابن خلدون ٢١٥/٣ وشفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ٤٤/٢ ومعجم قبائل العرب لكحالة ٣٣٨/١.

وسلم قال: «عمرو بن لِحُيّ بن قَمَعَة بن خِنْدَف أبو خزاعة»(١).

الثاني: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم (٢) ينتضلون (٣)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إرموا بني اسماعيل فإن أباكم كان رامياً الحديث» (٤).

وبهذين الحديثين وغيرهما ذهب هؤلاء العلماء وغيرهم إلى أن خزاعة قبيلة عدنانية. والظاهر أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية وهو المعروف عند أكثر العلماء.

وهذه الأحاديث التي استدل بها من قال بأن خزاعة من بني اسماعيل محتملة للتأويل، ولذا فقد أجاب عنها العلامة الهمداني: بقوله: أما وصفهم بأنهم بنو اسماعيل فلا يدل أنهم من ولد اسماعيل من جهة الآباء، بل يحتمل أن يكون ذلك من جهة الأمهات، لأن القحطانية والعدنانية، قد اختلطوا بالمصاهرة (٥).

فعلى هذا فتكون خزاعة من بني اسماعيل من جهة الأمهات فقط. وهو جمع وجيه.

وقال ابن حجر نقلاً عن ابن الكلبي: لما تفرق أهل سبأ بسبب سيل العرم نزل بنو مازن على ماء يقال له غسان، فمن أقام به منهم فهو غساني، وانخزعت منهم بنو عمرو بن لحي عن قومهم فنزلوا مكة. وما حولها فسموا خزاعة، وتفرقت سائر الأزد.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ١٤٧/٤ كتاب المناقب (باب قصة خزاعة) واللفظ له ومسلم ١٥٥/٨ «كتاب الجنة».

<sup>(</sup>٢) الشاهد من هذا كون أسلم من خزاعة وقد نسبها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اسماعيل عليه السلام. ولذا بوب البخاري بقوله باب نسبة اليمن إلى اسماعيل ثم قال: منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن كعامر من خزاعة ١٤٤/٤ كتاب المناقب.

<sup>(</sup>٣) ينتضلون: يرتمون بالسهم: يقال: انتضل القوم وتناضلوا: أي رموا اللسيق. أنظر النهاية لابن الأثير ٥٧٢/٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٣٠/٤ كتاب الجهاد/ باب التحريض على الرمي و ١١٧/٤ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب واذكر في الكتاب اسماعيل و ١٤٤/٤ كتاب المناقب (باب نسبة اليمن إلى اسماعيل).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٦/ ٥٣٩.

ثم قال ابن حجر: ووقع في حديث الباب<sup>(۱)</sup> أنه عمرو بن لحي بن قمعة بن خِنْدَف (۲)، وهذا يؤيد قول من يقول أن خزاعة من مضر، وذلك أن خندف اسم امرأة الياس بن مضر، واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. واشتهر بنوها بالنسبة إليها دون أبيهم، لأن الياس لما مات حزنت عليه حزناً شديداً بحيث هجرت أهلها ودارها وساحت في الأرض حتى ماتت، فكان من رأى أولادها الصغار يقول من هؤلاء؟

فيقال: بنو خندف، إشارة إلى أنها ضيعتهم.. إلى أن قال: وجمع بعضهم بين القولين أعنى نسبة خزاعة إلى اليمن وإلى مضر، فزعم أن حارثة بن عمرو لما مات قمعة بن خندف كانت امرأته حاملًا بلحى فولدته وهي عند حارثة فتبناه فنسب إليه، فعلى هذا فهو من مضر بالولادة، ومن اليمن بالتبني (٣).

والخلاصة: أنه اختلف في نسب خزاعة فمنهم من يراها قحطانية من جهة الآباء. ومنهم من قال بأنها قحطانية بالتبني. والذي يظهر أن خزاعة قبيلة عنية قحطانية. فقد ذكر ابن حجر: حول قول البخاري: (باب نسبة اليمن إلى اسماعيل) منهم أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة \_ قوله: «ابن حارثة بن عمرو بن عامر» أي: ابن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد، ثم أورد قول الرشاطي المصرح بأن الأزد من قحطان وأن من قبائل الأزد الأنصار وخزاعة فقال:

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) قمعة: بفتح القاف والميم بعدها مهملة خفيفة، وخندف: بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال بعدها فاء.

أنظر القاموس المحيط للفيروز أبادي ٧٤/٣ و ١٣٩٩ وفتح الباري ٢/٥٥ وفي لسان العرب ٢٠/١٠ قال: الخندفة: مشية كالهرولة ومنه سميت فيها حزعموا حندف امرأة الياس بن مضر بن نزار واسمها ليلى بنت حلوان فعلبت نسبة أولادها من إلياس إليها، وذكروا أن إبلا لالياس إنتشرت ليلاً فخرج مدركة في بفائها فردها فسمي مدركة، وخندفت الأم في أثره أي أسرعت فسميت خندف، وقعد طابخة يطبخ القدر فسمي طابخة وانقمع قمعة في البيت فسمي قمعة، وقالت خندف لزوجها ما زلت أخندف في أثركم فقال لها: فأنت خندف فذهب لها السماً ولولد نسباً وسميت بها القبيلة.

قال الرشاطي (١): الأزد جرثومة من جراثيم قحطان، وفيهم قبائل، فمنهم الأنصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك، وغيرهم، وهو الأزد بن المغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (٢).

وهناك من ذهب إلى أن اليمن وعدنان الجميع من ولد اسماعيل عليه السلام كما هو صنيع البخاري في تبويبه وإيراده الأحاديث المؤيدة لقوله ومنها حديثاً الباب (٣). وعلى هذا فلا اعتراض على نسبة أسلم أو خزاعة إلى العدنانية.

غير أن كون اليمن من ولد اسماعيل فيه نظر وذلك لما ورد عند أحمد وغيره وهذا نصه عند أحمد: حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا مسعر  $^{(1)}$  عن عبيد  $^{(0)}$  بن حنين بن حسن عن ابن معقل  $^{(7)}$  عن عائشة أنها كان عليها رقبة من ولد اسماعيل فجاء سبى من اليمن من خولان فأرادت أن تعتق منهم فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء سبي من مضر من بني العنبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم  $^{(7)}$ .

<sup>1)</sup> هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن أحمد الحافظ النسابة أبو محمد اللخمي المري المعروف بالرشاطي، روي عن أبي علي الغساني وأبي علي الصدفي وابن فتحون وجماعة وعنه أبو محمد عبيد الله وابن مضار وابو بكر بن أبي جمرة وابن خالد بن رفاعة وغيرهم. قال الذهبي: ألف كتابه الحافل المسمى باقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب رواة الأثار (وكتاب الاعلام لما في المختلف والمؤتلف للدارقطني من الأوهام» . إلخ ولد سنة (٤٠٦هـ) واستشهد عند دخول العدو المرية في جماد الآخرة سنة (٤٢هـ) وقال ابن عارف في سنة (واستشهد عند دخول العدو المرية في جماد الآخرة الخفاظ للذهبي ١٣٠٧/٤ والبداية والنهاية لابن كثير (٢٣٥هـ) والأول أصح. تذكرة الحفاظ للذهبي ١٣٠٧/٤ والبداية والنهاية لابن كثير

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٩٦٩/٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر ص ٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو ابن كدام.

<sup>(</sup>٥) عبيد بن الحسن المزني أو الثعلبي أبو الحسن الكوفي، ثقة. والظاهر أن لفظ (ابن حنين) خطأ (أنظر التقريب ٢٢/١).

<sup>(</sup>٦) ابن معقل: بفتح أوله وسكون المهملة بعدها قاف هو عبدالله بن مقرن المزني. التقريب ١ ٤٥٣/١

<sup>(</sup>V) مسند أحمد ٢٦٣/٦.

الحديث رجاله رجال الصحيح.

وفي مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار بنحوه. ورجال أحمد رجال الصحيح (١).

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن القحطانيين لاينجدرون من اسماعيل عليه السلام.

وقال محمد السفاريني حول حديث سلمة بن الأكوع المتقدم(٢).

ظاهر الحديث أن أسلم من ولد اسماعيل عليه السلام.

والمشهور أنهم من قحطان وهم بطن من خزاعة القحطانية.

ويدل على أنهم من قحطان: أنه لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم عمرو<sup>(٣)</sup> بن أفصى في عصابة من أسلم، فقالوا:

قد آمنا بالله ورسوله، وإتبعنا مِنْهاجَك، فاجعل لنا عندك منزلة تعرف العرب فضيلتنا، فانا أخوة الأنصار، ولك علينا الوفاء، والنصر في الشدة والرخاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أسلم سالمها الله» (٤).

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد للهيثمي ٢٠/١٠ ــ ٤٧. وفتح الباري ١٧٢/ ــ ١٧٣ والحديث رواه الحاكم في المستدرك ٢١٦/٢ عن عائشة من طريقين الأولى عن مسعر عن عبيد بن الحسن كرواية أحمد. والثانية: عن شعبة عن عبيد بن الحسن به. وقال في الطريق الثانية: صحيح الاسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) أنظر ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذا الاسم بعد مراجعة طبقات ابن سعد وتاريخ البخاري الكبير والصغير، والاستيعاب وأسد الغابة والاصابة، كها أني راجعت سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وابن كثير، فلم أجد هذا الاسم في جملة من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) شرح ثلاثيات مسند أحمد ٨٠١/٢.

وأنظر الحديث في صحيح المخاري ١٤٥/٤ كتاب المناقب، باب ذكر اسلم وغفار ومزينة)... إلخ. وصحيح مسلم ١٧٨/٧ كتاب الفضائل من حديث عبد الله بن عمر.

ونصه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المنبر: «غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله؛ لفظ البخاري.

صلة بني المصطلق بقبائل المدينة المنورة:

أما صلة بني المصطلق بقبائل المدينة فإن الجميع يرجعون إلى الأزد القسلة اليمانية المشهورة(١).

إذ أن الأوس والخزرج إبنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن المرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان (٢).

راد ابن قتيبة: ابن سبأ وهما ابنا قيلة نسبا إلى أمهما وهما الأنصار<sup>(٣)</sup>.

والمصطلق: هو جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وهو الجد الثاني بالنسبة للأوس والخزرج، والجد الرابع بالنسبة للمصطلق، فالأوس والخزرج وبنو المصطلق يجتمعون فيه (٤).

وذكر ابن حزم بأن الأزد بن الغوث ينتهى نسبه إلى قحطان.

ثم قال: وللأزد قبائل وهي الأنصار: وهم بنو الخزرج والأوس ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث(٥).

ولم يذكر خزاعة في قبائل قحطان لأنه يرى أنها قبيلة عدنانية كما تقدم(٢).

وقد وافق النويري ابن حزم في سياق نسب عمرو مزيقياء وأنه ينتهي إلى الأزد بن الغوث غير أنه ذكر أن امرىء القيس يلقب البطريق وأن تعلبة يلقب العنقاء وذكر بين مازن والأزد غساناً وأنه يلقب بالسراج.

ثم بين أن عقب عمرو مزيقياء يشكلون أفخاذاً ستة<sup>(٧)</sup>.

يهمنا منها ثعلبة وهم بطن الأنصار، وحارثة وهم بطن خزاعة (^) وكذلك

<sup>(</sup>١) في القاموس المحيط ٢٠٤/١ وأزد بن الغوث، وبالسين أفصح أبوحي باليمن ومن أولاده: الأنصار كلهم، ويقال: أزد سنثوة وعمان والسراة.

<sup>(</sup>٢) أنظر طبقات خليفة ص ٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن قتيبة المعارف ص ٤٩.

<sup>(</sup>٤) خَلَيْفَةُ: الطبقات ص ١٠٧ وابن قتيبة: المعارف ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر ص ٤٧.

<sup>(</sup>٧) بقية الأفخاذ هم جفنة وعمران ومحرق وكعب.

<sup>(</sup>٨) نهاية الأرب ٢/٣٢٩

قرر القلقشندي أن الأوس والخزرج وحزاعة كلهم في الأزد.

إذ بين بأن الأوس والخزرج هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو مزيقياء (١)، وخزاعة هم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقياء. وإن الجميع يرجعون للأزد(٢).

وبذلك يتضح أن بني المصطلق لهم رابطة قوية بأهل المدينة المنورة هي رابطة النسب والرحم. إذ عرفنا أن بني المصطلق بطن من خزاعة بلا نزاع.

### المبحث الثاني ديار بني المصطلق

أما المنطقة التي كانت تسكنها بنو المصطلق فقد عرفنا مما تقدم أن بني المصطلق بطن من خزاعة.

وبالتالي نستطيع تحديد المنطقة التي كانت تقطنها خزاعة قبل مجيء الإسلام وبعده.

ومن خلال تحديد مساكن خزاعة نعرف أماكن بني المصطلق.

وتذكر كتب التواريخ من مساكن بني المصطلق قديداً (٣) فقط حيث وقعت فيه غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم.

وانفرد أبو إسحاق الحربي بذكر عسفان (۱) على أنها من مساكن بني المصطلق (۱). ولكن المؤرخين وغيرهم ذكروا ديار خزاعة وبنو المصطلق منهم، فديارها ديارهم.

<sup>(</sup>۱) قلائد الجمان ص ۹۳ ومزيقياء: بمضمومة وفتح زاي وسكون مثناة تحت وكسر قاف وفتح تحتية اخرى ومد همزة. (المغنى لمحمد طاهر الهندى ص ۷۱).

وفي القاموس المحيط ٣/٣٨٣ قال: ومزيقياء لقب عمرو بن عامر ملك اليمن كان يلبس كل يوم حلتين ويمزقها بالعشي يكره العود فيها ويأنف أن يلبسها غيره.

<sup>(</sup>۲) قلائد الجمان ص ۹۸.

<sup>(</sup>٣) قديد: تصغير قد وأنظر تحديدها ص ٥٦.

<sup>(</sup>٤) عسفان، كعثمان، وأنظر تحديدها ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) كتاب المناسك للحربي ص ٤٦٣ والقاموس المحيط ١٣٣/٢ وتاج العروس ٥٣٩/٣.

ويتبين مما ذكرته المصادر أن منازل خزاعة تقع بمكة وما حولها. كما أنهم يشاركون بني ضمرة في جبل الأبواء.

وقد سمت المصادر من منازلهم ما يأتي:

#### (أ) مر الظهران<sup>(١)</sup>:

قال الحربي: بينها وبين مكة ثلاثة عشر ميلًا (٢) وحددها ياقوت وابن منظور والفيروز آبادي والزبيدي بمرحلة (٣).

وقال الأسدي (٤) والسمهودي بين مكة ومر الظهران سبعة عشر ميلاً (٥) .

ويتضح لنا مما تقدم أن تحديد المسافة بين مر الظهران ومكة بمرحلة هو الصحيح، وأما ما ذكره الحربي من تحديد هذه المسافة بثلاثة عشر ميلاً فهو خطأ وكذلك ما نقله ياقوت عن الواقدي بأن المسافة بين مر الظهران ومكة خسة أميال خطأ أيضاً (١) إذ أن ياقوتاً نفسه حد السفر الذي تجوز فيه قصر الصلاة بثمانية وأربعين ميلاً (٧).

فتكون المرحلة أربعة وعشرين ميلاً. فيكون الفرق شاسعاً بين تحديد هذه المسافة بمرحلة وبين قول الحربي، وقول الواقدي من باب أولى.

والذي يظهر من هذا أن المسافة بين مكة ومر الظهران هي مرحلة إلا ربع مرحلة، وينطبق هذا على تحديد الأسدي والسمهودي.

 <sup>(</sup>١) مر الظهران هو وادي فاطمة بينه وبين مكة ٣٠ كم. (ومر) بفتح الميم وتشديد الراء المضمومة، (والظران) تثنية ظهر، وهي من ديار خزاعة.

 <sup>(</sup>٢) كتاب المناسك للحربي ص ٤٦٥.

 <sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٥/٤٠٥ ولسان العرب ١٧/٧ والام للشافعي ٥/١٣٤.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبدالله الأسدي، هكذا قال عنه السمهودي وقال لا يعرف زمنه غير أنه يعتقد أنه من أهل القرن الثالث. أنظر مقدمة حمد الجاسر لكتاب الحربي ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) ص ٤٦٥ تعليق على كتاب المناسك للحربي، وخلاصة الوفاء ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ١٠٤/٥.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ١/٣٥٠.

ويؤيد هذا القول أن المسافة الآن بين مكة ومر الظهران ثلاثون كيلو متراً. والمرحلة أربعون كيلومتراً كها قرر ذلك صاحب تيسير العلام (١١).

والفرق يسير بين تحديدها بمرحلة أو مرحلة إلا ربعاً، إذا نظرنا إلى اختلاف الناس في سرعة السير، وعدمه.

فقد يقطع بعضهم المسافة بمرحلة، ويقطعها غيره بأقل من ذلك. لاسيها أن الفرق بين تحديدها بمرحلة أو مرحلة إلا ربعاً، هو سبعة أميال أو عشرة كيلومترات.

وعلى كل حال فأقرب تحديد لهذه المسافة هو ما بين مرحلة أو مرحلة إلّا ربعاً، لاختلاف الناس سرعة وبطأ.

### (ب) عُسْفان<sup>(۲)</sup>:

ذكر الحربي نقلًا عن أبي<sup>(٣)</sup> إسحاق البكري: أن تحديد المسافة بين عسفان ومر الظهران ثلاثة وعشرون ميلًا وهي لبني المصطلق من خزاعة (٤).

ونقل ياقوت عن السكري<sup>(٥)</sup> وغيره تحديد المسافة بين مكة وعسفان عرحلتين<sup>(١)</sup>.

وهو أيضاً قول الفيروز آبادي والزبيدي(٧).

وبهذا تكون المسافة بين عسفان ومكة مرحلتين. وهو موافق لتحديدها

<sup>(</sup>۱) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لعبدالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام ۱/۰۰۰ ــ د.

 <sup>(</sup>۲) تبعد عسفان عن مر الظهران (وادي فاطمة، ٥٠ كيلومتراً شمالاً وعن مكة ٨٠ كيلومتراً. أنظر
نسب حرب للبلادي ص ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) أبو اسحاق البكري: هو إبراهيم بن اسحاق بن محمد بن زكريا بن طلحة بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحن بن أبي بكر الصديق. مقدمة كتاب المناسك للحربي ص ١٥.

<sup>(</sup>٤) كتاب المناسك ص٤٦٣.

 <sup>(</sup>٥) السكري: هو الحافظ أبو سعد علي بن موسى النيسابوري، معدود في حفاظ خرسان
 (ت ٤٦٥) تذكرة الحفاظ للذهبي ١١٦١/٣.

<sup>(</sup>٦) معجم البلدان ١٢١/٤ ــ ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) القاموس المحيط ١٧٥/٣ وتاج العروس ١٩٨/٦.

بالكيلومترات إذ أن بين عسفان ومكة ثمانين كيلومتراً، وتقدم(١) لنا تحديد المرحلة بأربعين كيلومتراً.

#### (ج) خلیص ۔ کزبیر ۔

ذكر الزبيدي أنها تبعد عن مكة بثلاث مراحل(٢).

والذي يظهر أنها تبعد عن مكة بمرحلتين ونصف مرحلة، لأن بينها وبين مكة الآن مائة كيلومتر وهي تساوي مرحلتين ونصف (٣) مرحلة وذكر الحربي المسافة بين خليص وقديد، وأنها تبعد عن قديد من جهة مكة بثمانية أميال (١٠).

#### (c) قديد<sup>(o)</sup>

ذكر الحربي أن المسافة بينها وبين عسفان ثلاثة وعشرون ميلًا، وفيها هضبة يقال لها المشلل كان بها مناة الطاغية(٦).

فعلى هذا تكون المسافة بين قديد ومكة ثلاث مراحل، لأن عسفان على مرحلتين من مكة (٧) .

#### (هـ) الجحفة:

بينها وبين قديد أربعة وعشرون ميلًا، وبينها وبين البحر نحو من ستة (^) أميال. هكذا ذكر الحربي (٩).

<sup>(</sup>١) تقدم ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاج العروس ٤/٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر نسب حرب للبلادي ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) كتاب المناسك ص ٤٦٠.

<sup>(°)</sup> قديد «يقع شمال خليص بـ † ١٣ كيلومترات، لأن الحربي ذكر أن المسافة بين خليص وقديد ثمانية أميال، والميل يساوي ﴿ ١ كيلومترات، وبقديد ماء المريسيع الذي غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم». وكديد غير قديد وهو جنوب قديد بـ ٤٧ كيلومتر.

<sup>(</sup>٦) كتاب المناسك ٥٨ ــ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٧) أنظر ص٥٥.

<sup>(</sup>٨) تقدر الستة الأميال: بـ ١٠ كيلومترات، وأنظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ١٠١/١.

<sup>(</sup>٩) كتاب المناسك ص ٤٥٧ و ٤٥٩.

وبهذا يتضح أن الحربي يرى أن المسافة بين الجحفة ومكة أربع مراحل. وهو قول ياقوت(١).

ونقل ياقوت أيضاً عن السكري: أن المسافة بينها وبين مكة ثـلاث مراحل، وبهذا قال النووي(٢).

ونص ابن حزم على أنها تبعد عن مكة باثنين وثمانين ميلًا. وهو يساوي ثلاث مراحل ونصفاً إلّا ميلين<sup>(٣)</sup>.

وتبعه على هذا الفيروز آبادي والزبيدي(1) .

وقرر ابن حجر أن بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست(٠).

والصحيح أن المسافة بين الجحفة ومكة خمس مراحل، وقد نص على هذا المعاصرون من أهل هذه البلاد وهم أعرف بها من غيرهم (٦).

#### (و) الأبواء:

ومن المنازل التي استقرت فيها خزاعة قرية الأبواء التي كانت في العهد الاسلامي الأول تابعة إدارياً للفرع(٢)، التي تتبع بدورها المدينة المنورة.

والأبواء جبل مرتفع ليس فيه سوى نبات الخزم والبشام، سميت به القرية وهي لاخلاط من الناس. منهم خزاعة وضمرة.

<sup>(</sup>١)٠ معجم البلدان ٢/١١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١١١/٢ وشرح صحيح مسلم ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٣) المحلي ٦٣/٧.

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط ١٢١/٣ وتاج العروس ٣/٦٥.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٦) أنظر تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ٥٠١/١ وغزوة بدر لباشميل ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) الفرع: قال حمد الجاسر والفرع: بضم الفاء وإسكان الراء وقيل بضمهها عمل واسع من أعمال المدينة لا يزال معروفاً بهذا الاسم وفيه قرى كثيرة أنظر التعليق على كتاب المناسك للحربي ص ٣٤١. وذكر البلادي أن الفرع قرية نسب الوادي إليها وهو واد خصب أكثر أودية الحجاز اليوم عيوناً ويجتمع مع القاحة في وادي الأبواء. ويطلق عليه الآن «وادي النخل» وهو لبني عمرو من حرب، ولذا يطلق عليه أيضاً وادي بني عمرو لأنهم سكانه. وهو يبعد عن المدينة المنورة جنوباً ١٥٠ كيلومتراً. نسب حرب لعاتق البلادي ص ٣٧٦ ــ ٣٧٧.

وتقع شمال الجحفة بثلاثة وعشرين ميلًا، هكذا نص الحربي. وهول قول ياقوت (١) وبهذا تكون المسافة بين الجحفة والأبواء ثلاثة وعشرين ميلًا، وهكذا أقر هذا التحديد من المعاصرين محمد أحمد باشميل وعبد الله آل بسام. وعلى هذا فتكون المسافة بينها مرحلة إلّا ميلًا واحداً.

وذكر عبد الرحمن السعدي بأن الأبواء هي المسماة (مستورة) الآن. وتعقبه عبد الله آل بسام بقوله: قد تحققنا من أهل تلك البلاد أن الأبواء تقع عن مستورة شرقاً بنحو ثلاث كيلومترات، وأن سيلها واحد، ويسقيها وادي النخا (۲).

وعلى هذا فتكون المسافة بين الأبواء ومكة ست مراحل (٣).

لأنه تقدم لنا أن الجحفة (٤) تبعد عن مكة بخمس مراحل. وعرفنا أيضاً أن الأبواء ليست لخزاعة (٢) وحدهم.

<sup>(</sup>١) كتاب المناسك ص ٤٥٤ ومعجم البلدان ٧٩/١ وأنظر فتح الباري ٧/٢٧٩.

 <sup>(</sup>٢) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ١/٤٨١. وغزوة بدر لباشميل ص ١٣٢ + الأبواء: بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة.

<sup>(</sup>٣) تقدر الست المراحل بـ ٢٤٠ كيلومتراً. وقد ذكر البلادي آن الأبواء تقع شمال مكة بـ ٣٥٠ كيلومتراً والأمر سهل. وذكر أيضاً أن الأبواء الآن تسمى «الخريبة» تصغير خربة وهناك قبر آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم وأن سكانها في وقتنا الحاضر بنو محمد من حرب. نسب حرب ص ٢٩ و ٧١ و ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) موجود الآن طائفة من بقایا خزاعة فی وادی فاطمة من الخبث عند القنفذة وفی الشرق الجنوبی من بحرة، أنظر قلب جزیرة العرب لفؤاد حمزة ص ١٥٦ ومعجم قبائل العرب لكحالة ١٣٨/ ونسب حرب وهم منتشرون بین مكة والمدینة، وأن قدوم قبیلة حرب إلی هذه المناطق ونسبب حسرب لسعاتی البلادی ص ١٤٨ وهذه الأماكن التی مسرت بسنا تقسطنها الآن قبیائیل مین حسرب وهیم منتشرون بین میكمة إلیخ كان فی القرن الثانی الهجری قادمة من خولان من الیمن، وانكمشت خزاعة إلی أماكنها حالیاً. أنظر قلب جزیرة العرب لفؤاد حمزة ص ١٥٠ ـ ١٥١ ونسب حرب للبلادی ص ١٤ و ١١٩.

<sup>(\*)</sup> هي من مواقيت الحج المكانية ورد ذكرها في حديث ابن عباس وابن عمر في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة «ذا الحليفة» ولأهل الشام «الجحفة» الحديث. . ولما خربت صار الناس يحرمون الآن من (رابغ) لأنها قبل حذائها بقليل من ناحية الشمال الغربي . وكانت الجحفة تسمى «مهيعة» بالفتح ثم السكون ثم ياء مفتوحة وعين مهملة . فجحفها السيل فنميت «الجحفة» بالضم ثم السكون والفاء (معجم البلدان لياقوت ١١١/٢ و ١٩٥/٥٠).





Ì

الفصّ الشّاني موقف بَ بَالمُ مُطلق مِنَ الدّعوة الإسلاميّة قبل السّية

## الفصّل الثّاني مَوْقِفُ بَيٰ لَصُطَلق مِنَ الدّعَوة الإبنالاميّة قبل المسْنية

#### ويضم مبحثين:

### المبحث الأول موقف بني المصطلق من الإسلام

تأخر إسلام بني المصطلق شأن القبائل التهامية المجاورة لقريش وذلك لما كان لقريش من السيطرة والحرمة في نفوس القبائل بحكم كونهم سكان الحرم، وحماة بيت الله الأمين، فكانت القبائل تنظر إليهم نظرة احترام وتوقير، وكانوا ينظرون ماذا تصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فهم أعرف به من غيرهم، ولما لم يحصل منهم الإذعان لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك داعياً للقبائل المجاورة إلى عدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيها ما كان بين قريش وبين القبائل المجاورة من تبادل المنافع والمصالح، وخاصة قبيلة خزاعة ومنهم بنو المصطلق على طريق بنو المصطلق على طريق قريش التجارية إلى الشام، مما جعلها تتأخر في إعلان إسلامها، حفاظاً على مصالحها. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمن جانبها بحكم كونها فرعاً من خزاعة التي كانت محل عناية ونصح للرسول صلى الله عليه وسلم، وضم عدم دخولها في الاسلام.

<sup>(</sup>۱) المريسيع: بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيّتين بينهما مهملة مكسورة وآخره عين مهملة. فتح الباري ٧/ ٤٣٠.

ويتضح ذلك جلياً في موقف معبد بن أبي معبد الخزاعي في حمراء(١). التي وقعت عقب غزوة أحد مباشرة. وقد استهدف الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية معنويات المسلمين وتثبيت مركزهم داخل المدينة بعد أن أضعفتهم معنويات آثار أحد فخرج صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد يتبع جيش أبي سفيان خشية أن تسوّل لهم أنفسهم الكرة على المسلمين لاستئصالهم عبد بن أبي معبد الخزاعي فقال يا محمد والله لقد عز علينا ما أصابك ولوددنا أن الله عافاك مما حدث بك وكان معبد إذ ذاك مشركاً(١) ولكن خزاعة كانت عيبة(١) نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتهامة مسلمهم ومشركهم فكانوا لا يخفون عنه شيئاً حدث في مكة \_ ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متجهاً نحو مكة، فلقى أبا سفيان بن حرب وجماعته بالروحاء (١) وقد أجمعوا الرجعة إلى المدينة وقالوا: أصبنا أشرافهم وقادتهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم، وبينها هم كذلك ظلع عليهم معبد بن أبي معبد الخزاعي فلها رآه أبو سفيان قال: ما وراءك يا معبد؟

<sup>(1)</sup> ذكر ابراهيم الحربي أن حمراء الأسد فوق ذي الحليفة بثلاثة أميال يسرة عن الطريق إذا أصعدت إلى مكة. كتاب المناسك، ص ٤٤٠ وقال خليفة بن خياط وابن عبد البر وياقوت والفيروز آبادي أنها تبعد عن المدينة بثمانية أميال، تاريخ خليفة، ص ٧٤، والاستيعاب ٣/ ٥٥٥ ومعجم البلدان ٢/ ٣٠ والقاموس المحيط ٢/ ١٣ ولا فرق بين تحديد الحربي وغيره لأن ذا الحليفة على خمسة أميال ونصف من المدينة، انظر كتاب المناسك للحربي، ص ٤٢٧، وهي تبعد عن المدينة بتسعة أكيال. نسب حرب للبلادي، ص ٣٥٩ وعلى هذا فتكون المسافة بين حمراء الأسد والمدينة بالكيلومترات ﴿١٣ كيلومتراً.

<sup>(</sup>٢) كون معبد إذ ذاك كان مشركاً هو المشهور عند العلماء: انظر سيرة ابن هشام ٢/ ١٠٠، ومغازي الواقدي ١/ ٣٣٨، وتاريخ خليفة، ص ٧٤ والبداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٤٩. والاستيعاب لابن عبد البسر ٢٥٤/١٤ على هامش الإصابة وأسد الغابة لابن الأثير ٥/ ٢١٧ ــ ٢١٨. وذكر ابن القيم أنه أسلم في ذلك الوقت وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، انظر زاد المعاد ٢/ ١٢١، ومعبد هذا هو غير معبد ولد أم معبد الخزاعية. انظر الإصابة لابن حجر ٣/ ٤٤١ ــ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) عيبة الرجل: موضع سوه. انظر النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) الروحاء: على طريق مكة تبعد عن المدينة بـ٧٣ كيلومتراً. انظر نسب حرب للبلادي، ص١٠٧.

قال: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط، ولا قبل لكم به، وهم يتحرّقون عليكم تحرّقاً قد اجتمع معه من كان تخلّف عنه في يومكم (١) وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق ما لم أر مثله قط.

فاندهش أبو سفيان، وقال: ويحك يا معبد انظر ما تقول؟

فقال معبد: والله ما أرى أن ترتحل من مكانك هذا حتى ترى نواصي الخيل.

هال أبوسفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم، لنستأصل بقيتهم،

قال: فإني أنهاك عن ذلك. والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من الشعر،

قال: وما قلت؟

فأنشده شعراً فيه تحذير له من لقاء المسلمين، وبيان قوتهم، فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه، وانسحبوا في أسرع وقت يواصلون سيرهم نحو مكة (٢).

فهذا يدل على إخلاص بعض رجال هذه القبيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثقته بهم.

وأما ما يتعلّق بموقف بني المصطلق من الاسلام، فإني لم أجد ما ينص على إسلام فرد منهم بعينه قبل غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يوجد بعض الأفراد من خزاعة عامة أعلنوا إسلامهم سابقاً أذكر بعضاً منهم على سبيل المثال لا الحصر فمنهم:

(أ) أمينة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة بن سبيع بن جعثمة ابن سعد بن مليح بن عمرو من خزاعة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها

<sup>(</sup>١) يريد يوم أحد إضافة إليهم لكون النصر كان حليفاً لهم.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/ ١٠١ ــ ١٠٠، ومغازي الواقدي ١/ ٣٣٤ ــ ٣٤٠، والكامل لابن الأثير ٢/ ١٦٤، والبداية والنهاية لابن كثير ٤/ ٤٤، والإصابة لابن حجر ٣/ ٤٤١.

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية وولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد وأمة بنت خالد، التي تزوجها الزبير فيها بعد(١).

قال ابن هشام: ويقال: همينة بنت خلف(٢).

- (ب) أم معبد الخزاعية (٣) فقد أسلمت عندما مرّ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الهجرة ونزل بها، وكان من حديثها أنها وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها عندما جاء بعد ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عندها (٤).
- (ج) معتب بن عوف بن عامر بن الفضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیة ، بن سلول ابن کعب بن عمرو من خزاعة ، وهو الذي یقال له: «عیهامة» ویعرف بابن الحمراء . وذکر ابن حجر (هیعانة) ( بدل عیهامة) . کان من المهاجرین الی الحبشة وشهد بدراً وما بعدها (۵) .
  - ( د ) نافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي، استشهد في بئر معونة (<sup>٢)</sup>.

وبهذا القدر نكتفي لأن القصد هو التمثيل لا الحصر.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۱/ ۳۲۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٣٢٣، وطبقات ابن سعد ٨/ ٢٨٦، وأنساب الأشراف للبلاذري، ص ١٩٩.

 <sup>(</sup>٣) هي عاتكة بنت خالد بن منقذ بن ربيعة أم معبد الخزاعية، انظر ترجمتها في الاستيعاب ١/
 (٣) وأسد الغابة ١/ ٤٥١، في ترجمة أخيها حبيش.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ١/ ٤٨٧ ــ ٤٨٨، وطبقات ابن سعد ٨/ ٢٨٩، وانظر الحديث في نزول الرسول صلى الله عليه وسلم عليها في المستدرك ٣/ ٩ ــ ١٠ وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

<sup>(°)</sup> سيرة ابن هشام ١/ ٣٢٧، وطبقات ابن سعد ٣/ ٢٦٤، والاستيعاب ٣/ ٤٦١، مع الإصابة وأسد الغابة ٥/ ٢٢٤، والإصابة لابن حجر ٣/ ٤٤٣، ومعتب بمضمومة وفتح عين وكسر مثناة فوق مشدّدة فموحّدة (المغنى لمحمد طاهر الهندى، ص٧٧).

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢/ ١٨٣، و ١٨٨ وطبقات ابن سعد ٤/ ٢٩٤، وتاريخ خليفة بن خياط، ص ٧٦، والاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٥٤١، مع الإصابة وأسد الغابة لابن الأثير ٥/ ٢٩٩، والإصابة لابن حجر ٣/ ٥٤٣.

وبه يتضح مدى العلاقة التي تربط قبائل خزاعة عامة بالدعوة الاسلامية في أول أمرها، ومبادرة عدد من رجال هذه القبائل إلى الاسلام، لكن المصادر كما أشرت لا تنص على إسلام رجال من بني المصطلق بالذات، وأحسب أن سكوت المصادر يكفي للدلالة على بقاء هذه القبيلة على الشرك، ولا يمنع ذلك من التزامها بشيء من الولاء للمسلمين وفقاً للأعراف القبلية، السائدة والتي تلزمهم بموقف خزاعة الموالي للدولة الاسلامية.

### المبحث الثاني موقف بني المصطلق من الصراع بين المسلمين وقريش

لم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى موقف عدائي محدد صدر من بني المصطلق ضد المسلمين منذ أن تأسست دولة الاسلام حتى كانت غزوة أحد، رغم تحرّك المسلمين العسكري في أطراف المدينة من جميع نواحيها، حيث أرسلوا السرايا التي استهدفت عرقلة التجارة المكية إلى الشام، بتهديد طرقها الرئيسية، كما لم تسهم بنو المصطلق مع المشركين في غزوة بدر الكبرى.

وأول إشارة إلى اتخاذهم موقفاً عدائياً واضحاً ضد المسلمين هو إسهامهم مع قريش في موقعة أحد، ضمن كتلة الأحابيش(١)، التي اشتركت في المعركة تأييداً لقريش(٢).

<sup>(</sup>۱) الأحابيش: هم بنوالحارث بن عبد مناة بن كنانة، والهون بن خزيمة بن مدركة وبنوالمصطلق من خزاعة، أنظر سيرة ابن هشام ۱/ ۳۷۳، والمعارف لابن قتيبة، ص ۲٦، وأنساب الأشراف للبلادي، ص ٥٢، وفتح الباري لابن حجر ٣٣٤/٥ و ٣٤٢، وسمّوا بذلك: لأنهم تحالفوا وتعاقدوا مع قريش على أنهم يد على من سواهم، وكان ذلك عند جبل بأسفل مكة يقال له «حبشي» فنسبوا إليه، وقيل سمّوا بذلك لتجمّعهم، والتحبّش التجمع، والحباشة الجماعة. المعارف لابن قتيبة، ص ٢٦٩، ولسان العرب لابن منظور ١٦٦٨، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٧٧/٢، وفتح البارى ٣٣٤/٥.

 <sup>(</sup>۲) سيرة ابن هشام ۲/۱۲، ومغازي الواقدي ۲۰۰/۱، والكامل لابن الأثير ۲/۲۹، وزاد المعاد لابن القيم ۲/۲/۱، والبداية والنهاية لابن كثير ۱۰/۲، ونور اليقين للخضري بك، ص ۱۳۳، والسيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة لأبي شهبة، ص ۱۹۹.

وبهذا نعلم أن بني المصطلق قد أثّرت فيها دعايات قريش للإشتراك معها في موقعة أحد، لتأخذ بثأرها وتغطي عار الهزيمة التي نزلت بها في موقعة بدر الكبرى.

وأما قبل ذلك فلم يوجد أي دليل على اشتراك بني المصطلق مع قريش ضد المسلمين حتى كانت غزوة أحد وما لحق بالمسلمين فيها من خسائر جسيمة ذات أثر عظيم في أرجاء شبه الجزيرة العربية، وداخل المدينة المنورة نفسها، فضعفت هيبة المسلمين وتجرّأ عليهم الأعراب، وشمت بهم اليهود، والمنافقون، وقاموا بدعاية واسعة ضدهم، وقد أدت الظروف التي أعقبت غزوة «أحد» إلى ما يلى:

- ١ طمع المشركين في القضاء على الاسلام والمسلمين والإجهاز على الدعوة الاسلامية نهائياً، ويتمثّل هذا في رغبة أبي سفيان في العودة إلى المسلمين لاستئصال شأفتهم، غير أنه نكص على عقبيه، بتخذيل معبد بن أبي معبد الذي مرّ ذكره(١).
- ٢ ــ تنفس المنافقين واليهود الصعداء وتربّصهم الشر بالمسلمين، وهذا عدو داخلي بالمدينة المنوّرة نفسها.
- ٣ ـ رغبة الأعداء المجاورين لعاصمة الاسلام من القبائل العربية في التحرّك ضد المسلمين، بسبب الدعايات المغرضة التي انتشرت على أيدي المرجفين في المدينة من اليهود والمنافقين(٢).

وأصبح المؤمنون مهدّدين في عُقر دارهم من الداخل والخارج، فمن الداخل المنافقون واليهود فكانوا يذيعون خبر المعركة، ويلفّقون الأكاذيب لإشاعة الضعف والخور في صفوف المسلمين، ولتشجيع عدوهم عليهم.

وأما من الخارج فقد صار المسلمون لا يحاربون قريشاً وحدها وإنما يواجهون الجزيرة برمتها.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٩٤.

<sup>(</sup>Y) الرسول لسعيد حوى، 1/٢٩/١.

ومن ذلك أن سارعت عدة قبائل إلى التجمّع للإغارة على المدينة والقضاء على المسلمين فيها، كما حدث ذلك:

- ( أ ) من بني أسد بقيادة طليحة وسلمة ابني خويلد الأسديين، من القبائل النجدية (١٠).
  - (ب) خالد بن سفيان الهذلي الذي كان مقيًّا في عرنة قرب عرفات(٢).

فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجمّعهم ومحاولتهم اقتحام المدينة بعث إليهم من يؤدّبهم في عقر دارهم، فأرسل إلى طليحة ومن شايعه أبا سلمة بن عبد الأسد<sup>(٣)</sup> على رأس مائة وخمسين رجلًا من المهاجرين والأنصار ففرّقوا جمعهم واستاقوا نعمهم وعادوا إلى المدينة سالمين.

وأرسل إلى خالد بن سفيان عبدالله بن أنيس الجهني<sup>(٤)</sup> فقتله في عقر داره<sup>(٥)</sup> فكان في ذلك ضربة لهم وعبرة لغيرهم عمن يحاول السير على منوالهم، وما نزل بهم حلّ بغيرهم من بني ثعلبة وبني محارب من القبائل الغطفانية التي حاولت الهجوم على المدينة المنورة كذلك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس سبعمائة مقاتل فساروا حتى نزلوا ديار العدو فلم يجدوا فيها أحداً غير نسوة، فأخذوهن، فبلغ الخبر رجالهن فخافوا وتفرقوا في رؤ وس الجبال، ورجع

<sup>(</sup>۱) و (۲) كان ذلك في شهر محرّم من السنة الثالثة للهمجرة، انظر طبقات ابن سعد، ۲/۰۰، وزاد المعاد، ۲/۲۱.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن عبدالأسد المخزومي أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب كان من السابقين إلى الاسلام وممن هاجر إلى الحبشة شهد بدراً ومات في جمادي الآخرة سنة أربع هجرية، بعد أحد وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده زوجه أم سلمة/ت س ق التقريب، ٢٧/١٤.

عبد الله بن أنيس الجهني أبو يحيى المدني، حليف الأنصار، صحابي شهد العقبة وأحداً (ت ٣٤) بالشام في خلافة معاوية، ووهم من قال توفي سنة ٨٠/ بخ م عم. المصدر السابق، ٤٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث في إرسال عبد الله بن أنيس إلى خالد بن سفيان. سنن أبي داود، باب صلاة الطالب، ٢٨٧/١، ومسند أحمد ٤٩٦/٣، ومسند أبي يعلى ٢٠٧/١، والسنن الكبرى للبيهقي ٣/٣٥٠. وقال ابن حجر في الفتح ٤٣٧/٢: إسناده حسن.

المسلمون معزّزي الجانب، وعرفت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع(١).

وهكذا جنّد المسلمون أنفسهم عسكرياً وسياسياً، ليثبتوا للقبائل بأنهم مخطئون في تصوّرهم أن المسلمين بعد معركة «أحد» لا يستطيعون مقاومة من يريد النيل منهم، فجهّزوا تلك السرايا والغزوات ليشعروا عدوهم بأنهم قادرون على سحق كل من تحدّثه نفسه بالاعتداء عليهم، أو محاولة النيل منهم، فكانت حركاتهم العسكرية ناجحة، أنزلوا فيها بالأعداء ضربات زلزلت معنوياتهم، وجعلتهم يصحّحون تصوّراتهم الخاطئة، عن مدى قوة المسلمين العسكرية، وترابطهم السياسي والمعنوي، وخاصة المعسكر القرشي واليهودي(٢).

وبعد هذا كله جاء دور بني المصطلق إذ أنها كانت ضمن كتلة الأحابيش (٣) التي انضمت إلى جانب قريش في معركة أحد، ثم أخذت بعد رجوعها من معركة أحد تعد العدة وتجمع الجموع، وتقتني السلاح والخيل، على مدى سنتين، كان المسلمون خلال تلك الفترة يواجهون تحرّكات قبائل الجزيرة، فهم ما بين سرية وغزوة.

فانتهزت قبيلة بني المصطلق فرصة انشغال المسلمين ببقية القبائل، فأخذت تجمع الجموع، وتسعى في القبائل المجاورة لها، تحرّضها وتشجّعها على الإنضمام معها في الهجوم على دولة الاسلام.

ولما وصل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدّر للموقف قدره، وجعل يفكّر في مواجهة هذه القبيلة التي استعدت للمعركة استعداداً كاملًا، فبدأ بمراقبة حركات هذا العدو مراقبة شديدة، ثم أمر بريدة (١) بن الحصيب بالذهاب إليهم ليعرف وجهتهم وقوّتهم، فخرج مسرعاً

 <sup>(</sup>۱) كانت هذه الغزوة في السنة الرابعة في جمادي الأولى على رأي بعض العلماء. انظر سيرة ابن هشام، ۲۰۳/۲، وزاد المعاد ۱۲۳/۲، وانظر الخلاف في وقتها في مبحث التيمم. انظر ص ٣٤٣، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) غزوة الأحزاب لباشميل، ص ٢٠.

**<sup>(</sup>۳) انظر ص ۹۷**.

<sup>(</sup>٤) بريدة بن الحصيب بمهملتين مصغّراً، أبوسهل الأسلمي صحابي، أسلم قبل بدر، (ت٦٣هـ)/ع. التقريب ٩٦/١.

حتى وصل عندهم فوجدهم قوماً مغرورين بأنفسهم وبما لديهم من القوة قد ألبّوا القبائل وجمعوا الجموع، فاتصل برئيسهم الحارث بن أبي ظرار، فسأله الحارث: من الرجل؟

قال: رجل منكم قدمت لما بلغني عن جمعكم لهذا الرجل، فأسير في قومي ومن أطاعني، فتكون يدنا واحدة، حتى نستأصله، فازداد فرح القوم بانضمام قوة جديدة إلى قوتهم، فقال له الحارث فنحن على ذلك فعجل علينا، قال بريدة: أركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قومي ومن أطاعني فسروا بذلك منه فمضى إلى المدينة وأخبر المسلمين بأمرهم (١).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن سعد ٢/٣٢، ومغازي الواقدي ٤٠٤/١ ــ ٤٠٥، وشرح المواهب اللدنية ٢ / ٩٦/٢.

الفصَل الشَالِث مِنْ تَحِكُمات بَي المُصَطَلَق مَوْقِفُ المُسْتِلِمِيْن مِنْ تَحِكُمات بَي المُصَطَلَق

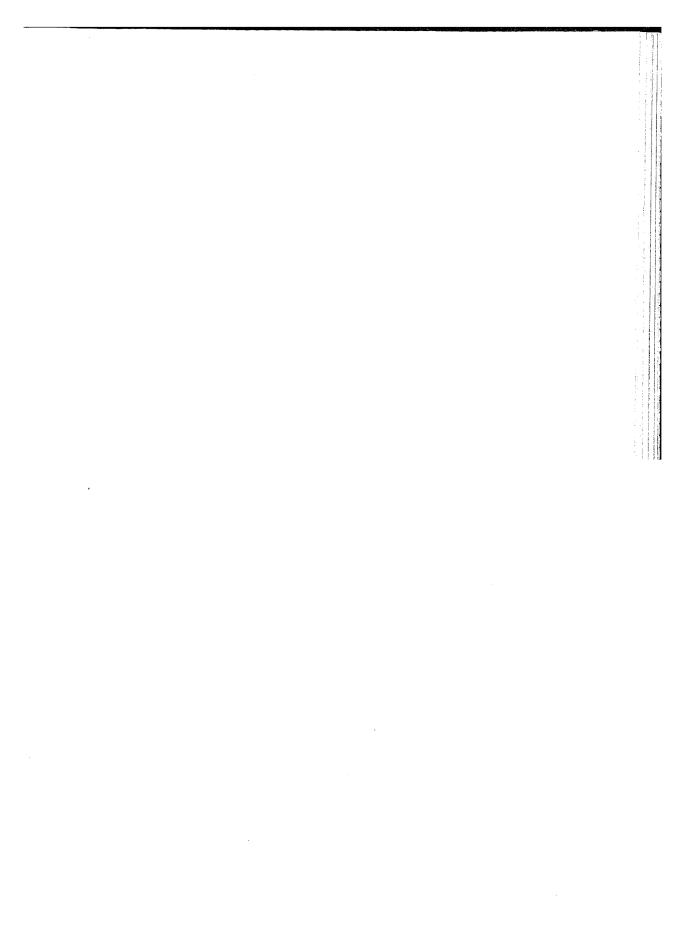

# الفَصَدُل الشَالِث موقف المسلمين من تحركات بني المصطلق

لم يقف المسلمون من تحركات بني المصطلق الاستفزازية مكتوفي الأيدي، وإنجا درسوا الموقف دراسة ميدانية، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عيونه (١) لكشف نيات هذه القبيلة ومعرفة استعدادها وتهيئها لغزو المدينة، وقد تم للمسلمين إدراك حقيقة ما تنويه هذه القبيلة من شر وما تبيته للمسلمين من وقيعة، ولم يكن للمسلمين وقد أدركوا الأمر حق الادراك وتيقنوا من خبث النيات السيئة لهذه القبيلة أن يسكتوا عن الأمر ويتجاهلوا الموقف العدائي الواضح خاصة إذا عرفنا أن أعداء المسلمين كثر في تلك الأونة (٢)، فها لم تلقن الواضح خاصة إذا عرفنا أن أعداء المسلمين يوقفها عند حدها فإن غيرها من أعداء الاسلام سيقف الموقف نفسه.

ومن هنا اندفع المسلمون لكسر شوكة هذا العدو وتحطيمه في عقر داره.

كما سنفصل القول في ذلك في بداية وصف المعركة. ويحسن أن نذكر الملابسات التي صاحبت هذه الغزوة، وأول أمر يحسن البدء به هو هل أنذرت هذه القبيلة قبل غزوها أولاً؟

<sup>(</sup>١) أنظر، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأونة: جمع أوان وهو الحين. انظر القاموس المحيط ١٩٩/٤.

## المبحث الأول حكم إنذار العدو قبل بدئه بالقتال

قبل الحديث عن إنذار الرسول صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق أو عدم إنذاره لهم، يحسن أن نبدأ ببيان حكم الدعوة إلى الاسلام عموماً، وما هي الخطوات التي كان يتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم مع المدعوين إلى الاسلام، وبيان الأدلة على وجوب إنذار العدو أو عدم وجوبه، وذكر الخلاف الوارد بين أهل العلم في ذلك، باختصار، ليكون ذلك تمهيداً لما نحن بصدده، حيال غزوة بني المصطلق. وفيها يأتي أقوال العلماء:

- (أ) ذهب بعض العلماء إلى وجوب الدعوة إلى الاسلام مطلقاً، سواء أكان عند المدعوين علم بالإسلام أم لا، وإليه ذهب مالك وجماعة من العلماء(١).
- (ب) وذهب أكثر العلماء إلى التفصيل بين من بلغتهم الدعوة وعلموا بها، فلا يجب في حقهم الانذار، وبين من لم تبلغهم الدعوة ولا علموا بها، فيجب الانذار في حقهم، وإليه ذهب الأئمة الثلاثة وأتباعهم.
- (+) وهناك قول ثالث بعدم وجوب الانذار مطلقاً، حكاه المازري والقاضي عياض (+).

استدل الفريق الأول بأحاديث منها:

ا ـ مارواه مسلم وأبو داود وغيرهما من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً على

<sup>(</sup>١) منهم علي بن أبي طالب وعمر بن عبدالعزيز، والهادوية. انظر المدونة الكبرى لمالك ٣/٢ ونيل الأوطار للشوكاني ٧/٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبدالله محمد بن علي المازري، صاحب كتاب «المعلم بفوائد كتاب مسلم» لم يكمل (ت ٥٣٦) من مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٣) هو عياض بن موسى اليحصبي المالكي، صاحب كتاب «الأكمال في شرح مسلم» كمل به كتاب المعلم، للمازري، (ت ٤٤٤) المصدر السابق ٢٥٨/١.

 <sup>(</sup>٤) انظر هذه المذاهب: في الاعتبار للحازمي، ص ٢١١ ـ ٢١١ وشرح مسلم للنووي، ٤/٣٣٠، وفتح الباري ٤٧٨٧٤.

سرية، أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه، وبمن معه من المسلمين خيراً، وقال «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكيف عنهم: «ادعهم إلى الاسلام» وهو محل الشاهد. الحديث...(١).

٢ ــ ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلًا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله.

قال: فبات الناس يدوكون (٢) ليلتهم أيهم يعطاها، قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، قال: فأرسلوا إليه، فأت به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟

فقال: انفذ (٣) على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم «ادعهم إلى الاسلام» الحديث (٤)...

ووجه الدلالة من الحديثين قوله: «أُدعهم إلى الاسلام» وهو أمر والأمر

<sup>(</sup>۱) مسلم في كتاب الجهاد ١٣٩/٥، وأبو داود في كتاب الجهاد باب في دعاء المشركين ٢٥/٣ واللفظ له وابن ماجة فيه في باب وصية الإمام ٩٥٣/٢ والترمذي في أبواب السير ٣٥/٣، إشارة وعبدالرزاق في مصنفه في كتاب الجهاد باب دعاء العدو ١٦٨/٥ وأحمد في المسند ٥٧/٥ و٥٠٣ و٥٥٨ والدارمي في كتاب السير في باب الدعوة إلى الاسلام قبل القتال ١٣٦/٢ ومنتقى ابن الجارود في الجهاد باب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيوش والأمراء، ص ٤٤٣، وشرح معاني الآثار للطحاوي في كتاب السير ٢٠٦/٣، والسنن الكبرى للبيهقي في كتاب السير باب الإقامة بدار الشرك ١٥/٩ وباب السيرة في أهل الكتاب ٤٩/٩ وكتاب الأموال لأبي عبيد، ص ٤٤ في كتاب الفيء، والاعتبار للحازمي، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) يدوكون: أي يموجون ويخوضون فيمن يعطاها. انظر النهاية لابن الأثير ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) أنفذ على رسلك: أي انفصل وامض سالما النهاية لابن الأثير، ٩٢/٥.

<sup>(</sup>٤) البخاري في كتاب الجهاد، باب الدعاء إلى الاسلام ٣٨/٤، وباب فضل من أسلم على يديه رجل ٤/٨٤ وه/١٦ باب مناقب على بن أبي طالب وه/١١١ من كتاب المغازي، ومسلم واللفظ له ١٢١/٧ – ١٢٢، في فضائل على بن أبي طالب.

يقتضي الوجوب ما لم يكن هناك صارف، وهو صريح في وجوب الدعوة قبل القتال...

واستدل الفريق الثاني بما يأتي:

الله عنها وهذا نصه: حدثنا على (١) بن الحسن أخبرنا عبدالله بن عمر رضي الله عنها وهذا نصه: حدثنا على (١) بن الحسن أخبرنا عبدالله (٢) ، أخبرنا ابن عون (٣) قال: كتبت إلى نافع (٤) فكتب إلى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية، حدثني به ابن عمر (٥) وكان في ذلك الجيش «لفظ البخارى.

ولفظ مسلم: عن ابن عون قال: «كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلى إنما كان ذلك في أول الاسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق، وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم» الحديث (١٠) . . .

علي بن الحسن بن شبقيق، أبو عبدالرحمن المروزي، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، (ت ٢١٥)
 وقيل قبل ذلك/ع. التقريب ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه، عالم جواد، مجاهد جمعت فيه خصال الحير، من الثامنة، (ت ١٨١)/ع المصدر السابق ١/٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقة ثبت، فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل، والسن، من السادسة، (ت ١٥٠) على الصحيح، /ع المصدر السابق ٢ / ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) نافع مولى ابن عمر، أبو عبدالله المدني، ثقة ثبت فقيه، مشهور، من الثالثة، (ت ١١٧) أو بعد ذلك/ ع المصدر السابق ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبدالرحمن، ولد بعد المبعت بيسير واستصغر يوم أحد، وهو أحد المكثرين من الصحابة، والعبادلة، وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر، (ت٧٣)/ ع التقريب ١/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) البخاري: في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقا ٣/١٢٩ ومسلم في كتاب الجهاد ٥/ ١٣٩ وأبوداود فيه، باب في دعاء المشركين ٢٠/١ ومسند الشافعي ٢٤٤/٦ ومسند أحمد ٢٠/٣ واو وشرح معاني الآثار للطحاوي كتاب السير ٣/٩٠٠ والسنن الكبرى للبيهقي فيه باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ٩/٤٥، و٩/١٠٠، باب جواز ترك دعاء من بلغته الدعوة. وكتاب الأموال لأبي عبيد، ص ١٧٥ باب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسرى والسبي وكتاب المعارف لابن قتيبة، ص ١٦ والاعتبار للحازمي، ص ٢١١ ـ ٢١٢، وانظر ص ٣٣٣ من هذه الرسالة.

قال أبو داود: بعد إيراده: هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع، ولم يشركه فيه أحد.

قلت: لا يضر تفرده لأنه إمام جليل ثقة ثبت.

Y — ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلاً، وكان إذا أتى قوماً بليل، لم يغر<sup>(1)</sup> بهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم<sup>(۲)</sup>، ومكاتلهم<sup>(۳)</sup>، فلما رأوه، قالوا: محمد والله، محمد والخميس<sup>(1)</sup>، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خبير، إنا إذا نزلنا بساحة<sup>(٥)</sup> قوم فساء صباح المنذرين<sup>(۱)</sup>.

وفي لفظ «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوماً لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً أمسك، وإن لم يسمع أذاناً أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلاً» وفي لفظ «صبحنا خيبر بكرة، فخرج أهلها بالمساحي» الحديث (٧)...

ووجه الدلالة من هذين الحديثين. قوله «أغار» أي أخذهم على غرة. ويدل على هذا صراحة لفظ «وهم غارون» أي غافلون.

<sup>(</sup>۱) في حديث انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على أهل خيبر ليلاً وتقدم في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يدعوهم إلى الإسلام قبل القتال. وأجاب ابن حجر: بأن حديث أنس كان أول ما طرقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث علي بعد ذلك. فتح البارى ٤٨٧/٧.

<sup>(</sup>٢) بمساحيهم: المساحي: جمع مسحاة وهي المجرفة من الحديد. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٠٠/٤.

<sup>(</sup>٣) والمكاتل: جمع مكتل وهو الزنبيل الكبير. المصدر السابق، ٣٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الخميس: الجيش العظيم، سمي بذلك لأنه مقسوم بخمسة أقسام، المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب. وقيل لأنه تخمس فيه الغنائم. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثر ٧-٤٧.

<sup>(</sup>٥) الساحة في اللغة الناحية وفضاء بين دور الحي، وجمعه ساح وسوح وساحات (القاموس المحيط، ٢٣٠/١).

<sup>(</sup>١٠و٧) البخاري في كتاب الجهاد باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الاسلام، ٣٨/٤ و٥/٥٠ و٥/١٠٥ كتاب غزوة خيبر واللفظ له. ومسلم ٥/١٨٥ كتاب الجهاد.

أما المذهب الثالث القائل بعدم الانذار مطلقاً، فهو مذهب ضعيف ترفضه الأحاديث المتقدمة.

وقد صرح بضعفه المازري والقاضي عياض وغيرهما من العلماء. والراجع في هذه المسألة هو مذهب جماهير العلماء القائلين بالتفصيل بين من لم تبلغه الدعوة إلى الاسلام فتجب دعوته، وبين من بلغته الدعوة فلا تجب، وبه يمكن الجمع بين الأحاديث، ومتى أمكن الجمع فلا يصار إلى غيره، لأن العمل بجميع الأحاديث أولى من رد بعضها(١). وقد وردت السنة بجواز الاغارة على من بلغته الدعوة إلى الاسلام، من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم:

١ \_ كيا هو في حديث عبدالله بن عمر وأنس بن مالك. المتقدمين(٢).

- ٢ \_ ومن تقريره صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصعب بن جثامة الليثي «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال «هم منهم»(٩٠).
- $^{\circ}$  \_ \_ ومن قوله صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال: «أغر على أبنى (٤) صباحاً وحرق ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>۱) انظر الاعتبار للحازمي، ص ۲۱۱ ـ ۲۱۲ وشرح معاني الآثار للطحاوي ۲۰۷/۳ و۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۰۸ و ۲۱۸ و ۲۱۸ و ۲۱۸ و ۲۱۸ و ۲۱۸ و ۲۲۸ و ۲۰۸ و

<sup>(</sup>۲) انظر، ص ۷۸ و۷۹.

 <sup>(</sup>٣) البخاري ٤٨/٤ كتاب الجهاد، باب أهل الداريبيتون ومسلم ١٤٤/٥ فيه واللفظ له (ويبيتون)
 مبنى للمفعول.

<sup>(</sup>٤) أبنى: بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حبلى، موضع بالشام من جهة البلقاء (معجم البلدان لياقوت ١٩/٧).

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود في ٣٦/٢ من كتاب الجهاد باب الحرق في بلاد العدو «وابن ماجه فيه ٩٤٨/٢ كلاهما من طريق صالح بن أبي الأخضر، قال فيه ابن حجر: ضعيف يعتبر به» التقريب ١٧٤/٤ والحديث رواه الشافعي أيضاً في الأم ١٧٤/٤ من غير طريق صالح بن أبي الأخضر، =

وخلاصة القول في هذا: أن الدعوة إلى الاسلام واجبة قبل القيام بالهجوم الحربي في حق من لم تبلغه الدعوة الاسلامية ولا علم بها. فإن الاسلام دين هداية وبيان وإرشاد، وليس له غرض في الحروب المدمرة، كما هو واضح من هدى هذا الدين الحنيف.

أما من بلغته الدعوة الاسلامية وعلم بها، فلا يجب في حقه تجديد الدعوة لأن العلم بها حاصل لديه وخاصة إذا علم منه تبييت الشر للمسلمين، ومحاولة ضرب قلعة الاسلام، كها حصل من بني المصطلق.

ومن هنا يفهم الدارس لظروف وملابسات هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقم بالهجوم على هذه القبيلة إلا بعد أن علم أنها تحتشد لحربه وضرب دار الاسلام «المدينة المنورة».

وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد تثبت في ذلك من بعض سفرائه حين بلغه خبر هذه القبيلة، كما ذكرنا ذلك مفصلًا في محله وقد مر قريباً(١).

### المبحث الثاني هل كان هناك إنذار لبني المصطلق بالحرب على وجه الخصوص

أما ما يتعلق بشأن بني المصطلق فللعلماء في ذلك قولان:

(أ) ذهب فريق من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاهم قبل القتال، ولكنهم امتنعوا عن قبول الاسلام، وثبتوا للقتال، ودارت المعركة بين الفريقين، وكان النصر حليف المسلمين، وعلى رأس القائلين بهذا:

ولفظه: قال الشافعي أخبرنا بعض أصحابنا عن عبدالله بن جعفر الأزهري، قال: سمعت
 ابن شهاب يحدث عن عروة عن أسامة بن زيد قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
 «أن أغزو صباحاً على أهل أبنى وأحرق».

<sup>(</sup>۱) أنظر، ص۷۰.

ا بن عمر بن قتادة وعبدالله (۱) بن عمر بن قتادة وعبدالله (۲) بن أبي بكر ومحمد بن يحيى بن حبان (۳)، كل حدثني حديث بني المصطلق قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، الحديث...

وفيه «فلما علم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء لهم يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس، واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق، وقتل من قتل منهم»(٤).

والحديث رجاله ثقات رجال الصحيح، ولكنه مرسل(٥٠).

٧ ـ الواقدي: ذكر الحديث مطولًا وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى بني المصطلق دفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديق، ويقال: إلى عمار بن ياسر، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، ثم أمر عمر بن الخطاب فنادى في الناس، أن قولوا: لا إله إلا الله، تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم فأبوا فتراموا بالنبل، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلين. فحملوا عملة رجل واحد، فها أفلت منهم، رجل واحد، الحديث. . . وهو مرسل أيضاً.

ثم قال: وكان ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار

<sup>(</sup>۱) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري، أبو عمر المدني، ثقة عالم بالمغازي، من الرابعة، (ت بعد ۱۲۰)/ع. التقريب ۳۸۰/۱.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، الأنصاري المدني، القاضي، ثقة، من الخامسة، (ت ١٣٥)/ع. المصدر السابق ٢٠٥/١.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الانصاري المدني، ثقة، فقيه من الرابعة (ت١٢١)/ع.
 المصدر السابق، ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢ /٢٩٠، وانظر الحديث كاملًا من ص ١٠٥من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) قال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص ٣٠٨ «رواه بنحوه ابن جرير في تاريخه من طريق ابن إسحاق بسنده مرسلًا، وكذلك رواه ابن هشام في «السيرة» وهذا الإسناد مع ضعفه ليس فيه أمر لعمر بعرض الاسلام، وقد أشار الزرقاني في شرحه على المواهب إلى ضعف هذه الزيادة، وحق له ذلك، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يقتضي ضعفها ثم ساق ما قاله ابن القيم في ذلك، أنظر قول ابن القيم، ص ٨٤.

على بني المصطلق وهم غارون، ونعمهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم. والحديث الأول أثبت عندنا(١).

٣ و ٤ ــ وتابعه في هذا ابن سعدوابن سيد الناس، فقد ساقا القصة بدون إسناد، وأشارا إلى حديث ابن عمر، ثم قالا: الأول أثبت (٢).

اما ابن جرير الطبري فقد ساق حديث ابن إسحاق من طريقه (۳).
 ولكنه لم يتعرض لذكر حديث ابن عمر.

٦ ـ وساق ابن الأثير نحو قول ابن إسحاق بدون إسناد<sup>(1)</sup>. ولم يذكر حديث ابن عمر أيضاً.

وسكوت الطبري وابن الأثير وعدم إيرادهما حديث ابن عمر، قد يفهم منه موافقتهما لابن إسحاق في رأيه.

\* \* \*

(ب) وذهب الفريق الثاني من العلماء إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم دون دعوة. وعلى رأسهم:

۱ ــ ابن عبدالبر: فقد صرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون.

ثم قال: وقيل إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغه ذلك، خرج إليهم، فلقيهم على ماء يقال له المريسيع، فاقتتلوا فهزمهم الله.

ثم عقب بقوله: والقول الأول أصح: أنه أغار عليهم وهم غارون ( $^{(0)}$ .  $^{(1)}$  – ابن حزم فقد صرح بذلك أيضاً  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) مغازي الواقدي ١/٤٠١ ــ ٤٠٧.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲۳/۲ ـ ۶۴، وعيون الأثر ۹۱/۲ ـ ۹۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري، ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الكامل، ١٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الدرر في اختصار المغازي والسير، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) جوامع السيرة، ص٢٠٣.

٣ \_ ابن القيم: فقد ساق نحو قول ابن إسحاق وموافقية.

ثم قال: هكذا قال: عبدالمؤمن<sup>(۱)</sup> بن خلف في سيرته وغيره، وهو وهم فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم، على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح: «أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون»<sup>(۲)</sup>.

٤ ـ ابن كثير: فقد أورد رواية ابن إسحاق والواقدي بإسنادهما ثم عقب بقوله: وثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فقال: قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون. الحديث (٣)...

• \_ ابن حجر: فإنه بعد أن ساق قول ابن اسحاق، قال: هكذا ذكر ابن إسحاق بأسانيد مرسلة. والذي في الصحيح من حديث ابن عمر يدل على أنه أغار عليهم على حين غفلة منهم، فأوقع بهم. وساق الحديث...

ثم رام الجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق بقوله: ويحتمل أن يكون حين الإيقاع بهم ثبتوا قليلًا، فلما كثر فيهم القتل، انهزموا، بأن يكون لما دهمهم وهم على الماء ثبتوا وتصافوا، ووقع القتال بين الطائفتين ثم بعد ذلك وقعت الغلبة عليهم.

ثم قال: وقد ذكر هذه القصة ابن سعد نحو ما ذكر ابن إسحاق، وأن الحارث كان جمع جموعاً وأرسل عيناً تأتيه بخبر المسلمين فظفروا به فقتلوه فلما بلغه ذلك(1) هلع وتفرق الجمع وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الماء وهو

<sup>(</sup>۱) هو الامام العلامة الحافظ الحجة الفقيه النسابة، شيخ المحدثين، شرف الدين أبو محمد عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي، الشافعي، صاحب التصانيف، (ت ٧٠٥) تذكرة الحفاظ للذهبي ١٤٧٧/٤ ــ ١٤٧٧ والشوكاني في البدر ٢٠٣/١ ــ ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد، ۲/۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٥٦/٤، وانظر الحديث، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٤) الهلع: محركة: أشد الجزع والضجر، انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥-٣٦٩ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ١٠٠/٣.

المريسيع فصف أصحابه للقتال ورموهم بالنبل ثم عملوا عليهم عملة واحدة فما أفلت منهم إنسان بل قتل منهم عشرة وأسر الباقون رجالاً ونساء. ثم قال: وساق ذلك اليعمري في «عيون الأثر» ثم ذكر حديث ابن عمر ثم قال: أشار ابن سعد إلى حديث ابن عمر، ثم قال: الأول أثبت. قال ابن حجر قلت: والحكم بكون الذي في السير أثبت مما في الصحيح مردود، ولا سيا مع إمكان الجمع (۱).

والصواب في هذا مع القائلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار عليهم وهم غارون وذلك لما يلي:

- ١ صحة حديث ابن عمر وصراحته في ذلك، وهو ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها (٢).
- ٢ \_ صرح كثير من العلماء بأن من بلغته الدعوة العامة إلى الاسلام، أو قربت داره أو حاول النيل من المسلمين، أنه يجوز مباغتته على غرة (١).

وهذه الأوصاف تنطبق على بني المصطلق، فقد بلغتهم الدعوة العامة وكانوا ضمن المتألبين مع قريش في معركة أحد، ضد المسلمين ولم يكتفوا بهذا بعد عودتهم إلى بلادهم بل أخذوا يجمعون الجموع ويعدون بضرب المسلمين، مما يدل على أنهم على علم وبصيرة بالدعوة الاسلامية، ومثل هؤلاء لا تجب الدعوة في حقهم(1).

٣ \_ إن مستند القائلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرهم هو حديث ابن إسحاق(٥) والواقدي وكلا الحديثين مرسل. والمرسل معدود في قسم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤٣٠/٧ ــ ٤٣١، وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ٩٨/٢.

<sup>(</sup>۲) انظر الحديث، ص ۷۸.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٣٤٣/٤، وفتح الباري ١١٢/٦ و٧/٠٣ و ٤٤٥ و٤٧٨، وشرح معاني الأثار للطحاوي ٢٠٧٣ - ٢٠٠، والمدونة الكبرى لمالك ٢/٢ وتحفة الأحوذي ٥٥٥/٥ ــ ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) انظر، ص ٦٧.

<sup>(</sup>٥) علما بأن قول ابن إسحاق ليس صريحاً في إنذارهم، وإنما فيه مجرد وجود القتال بين الفريقين. وقد جمع ابن حجر بين ذلك. انظر ص ٨٤.

الحديث الضعيف عند جمهور العلماء، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون غير صحابي، وبالتالي يحتمل أن يكون ضعيفاً.

وإن اتفق أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الابهام غير كاف ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل، فالمجهول عيناً وحالاً أولى(١٠).

- إن الظاهر من صنيع القائلين بحجيته، فيها لو لم يوجد في الباب غيره كها صرح بذلك أبو داود (٢) وغيره، خلافاً للمالكية (٣).
  - ـ على فرض صحته فلا يقاوم الحديث المسند.
- ٦ ذكر الدكتور أكرم العمري أنه: «لا يمكن معارضة آية قرآنية أو حديث صحيح برواية من كتب التاريخ والأدب».

وقال في موضع آخر: ولا شك أن مادة السيرة، في كتب الحديث موثقة يجب الاعتماد عليها وتقديمها على روايات كتب المغازي والتواريخ العامة. وخاصة إذا أوردتها كتب الحديث الصحيحة، لأنها ثمرة جهود جبارة، قدمها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سنداً ومتناً، وهذا التدقيق والنقد الذي حظي به الحديث، لم تحظ به الكتب التاريخية (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة صحيح مسلم 1/2 ورسالة أبي داود إلى أهل مكة، ص 2، والكفاية للخطيب البغدادي، ص 00. 00 ومقدمة التمهيد لابن عبدالبر 1/0 و1 ومقدمة ابن الصلاح، 1/0 والتقيد والايضاح» والتبصرة والتذكرة للعراقي 1/0 والتقيد والايضاح له، 1/0 والتقريب للنووي، ص 1/0 «تدريب الراوي» وشرح مسلم له 1/0 وتدريب الراوي للسيوطي، ص 1/0 وفتح المغيث للسخاوي 1/0 و1/0

<sup>(</sup>٢) رسالة أبي داود إلى أهل مكة، ص ٢٥، وفتح المغيث للسخاوي ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) مقدمة التمهيد لابن عبدالبر ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية لأكرم ضياء العمري، ص ١ و٣.

الفصل الرابع سَبَبٌ وَتَارِيْخِ عَنِهُ وَبِي الْمُؤْطِلَقْ

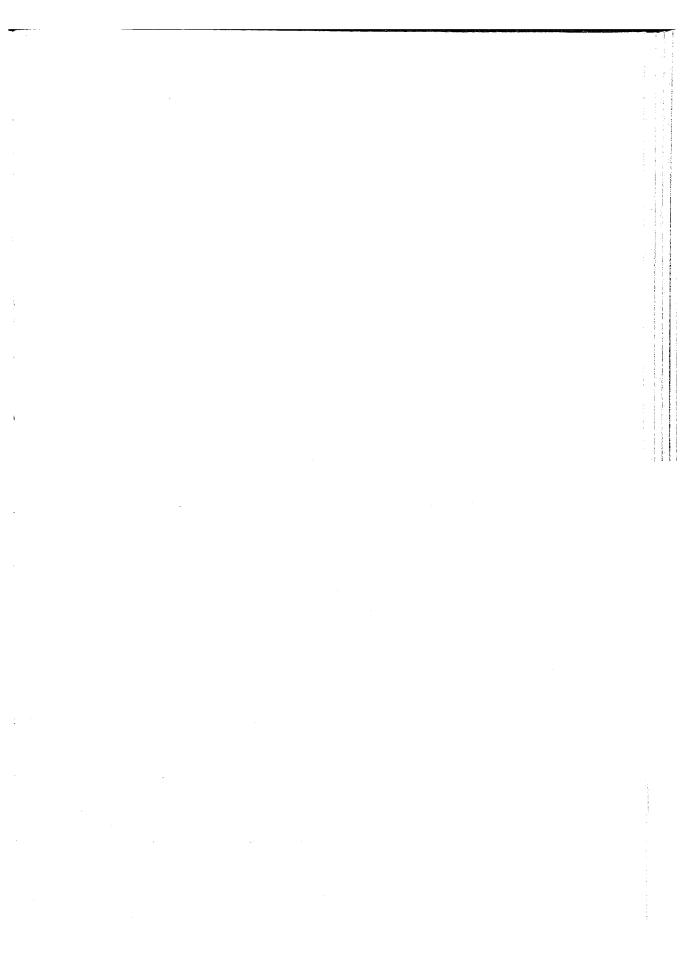

# الفصّل السرابع سَبَبْ وَتَارِيْخ غَرَوة بِهِ بِهِ الصُّطَلقْ

الأسباب الدافعة لهذه الغزوة نلخصها فيها يلى:

الأول: تأييد هذه القبيلة لقريش وتكتلها معها في معركة أحد ضد المسلمين(١).

والثاني: سيطرتها على الخط الرئيسي المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزاً من على نفوذ المسلمين إلى مكة.

الثالث: ويعتبر أهم الأسباب في هذه الغزوة هو أن قبيلة بني المصطلق أخذت تجمع الجموع لغزو المدينة المنورة وقد أطمعها في التفكير في غزو المدينة والتصميم على ذلك، انتصار المشركين في غزوة أحد بسبب خطأ ارتكبه الرماة فى هذه الغزوة كما هو معروف.

ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم نبأ هذه القبيلة أعد عدته، واتخذ جميع التدابير المناسبة، وباغت هذه القبيلة في عقر دارها وهزمهم شر هزيمة.

أما عن تحديد زمن هذه الغزوة، فقد اختلف العلماء في ذلك، وانحصرت أقوالهم فيها فيها بين السنة الرابعة والسادسة للهجرة، وفيها يأتي رأى كل فريق مع أدلته، ثم ترجيح ما يظهر أنه الراجح، من خلال النصوص بعد مناقشتها وتحليلها.

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٦٧ من هذه الرسالة.

### (أ) القائلون بأنها سنة ست:

أول من قال بذلك ابن اسحاق: فقد قال عقب غزوة ذي قرد (١) فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعض جمادي الآخرة ورجباً، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست(٢).

وفي مجمع الزوائد: روى الطبراني من طريق ابن إسحاق قال: كانت غزوة بني المصطلق في شعبان سنة ست(٣).

قال الهيثمي: رجاله ثقات.

وتبع ابن إسحاق في هذا خليفة بن خياط وابن جرير الطبري، وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي، وابن الأثير وابن خلدون.

فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة السادسة (٤).

وقد أدى بهم هذا إلى إنكار وجود سعد بن معاذ في هذه الغزوة وتوهيم من ذكره فيها من العلماء، بناء على أنه استشهد في غزوة بني قريظة التي وقعت عقب الخندق مباشرة، وكانت الخندق في السنة الرابعة على رأي ابن حزم وطائفة من العلماء(٥).

<sup>(</sup>١) ذو قرد: محركة: على يوم من المدينة بينها وبين خيبر، وتسمى، غزوة «الغابة» وذلك أن عينة بن حصن الفزاري أغار على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ترعى في الغابة قرب المدينة، فاستاقها. واختلف في تاريخها هل هي قبل الحديبية أو بعدها.

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام ٢/٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٦/٢٦ ــ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر تارخ خليفة ص ٨٠ وتاريخ الطبري ٢٠٤/٢ وجوامع السيرة لإبن حزم ص ٢٠٦ والدرر في اختصار المغازي والسير، لابن عبد البرص ٢٠٠ ـ ٢٠٠، وعارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي لإبن العربي ٤٩/١٢. والكامل لابن الأثير ١٩٢/٢ وتاريخ ابن خلدون ٢٩/٢ و٣٣

<sup>(°)</sup> منهم: مالك بن أنس وموسى بن عقبة، والبخاري وابن قتيبة، ويعقوب بن سفيان الفسوي، والنووي، وابن خلدون، أنظر البداية والنهاية لابن كثير ٩٣/٤ ــ ٩٤ وفتح الباري ٥٧/٨ ورود و٧/٣٩ والمعارف لابن قتيبة ص ٧٠، والمعرفة والتاريخ للفسوي ٣٥٧/٣ ــ ٢٥٨. وشرح صحيح مسلم للنووي ٣٣/٤٥ وتاريخ ابن خلدون ٢٩/٢.

وهذا نص كلام ابن حزم رحمه الله «قال: ذكر أصحاب المغازي أن الجندق كانت سنة خمس من الهجرة، والثابت أنها في الرابعة بلا شك. لحديث عبد الله بن عمر «قال»: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فردني، ثم عرضت عليه يوم الجندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني(١).

فصح أن بينها سنة واحدة فقط (١).

وقد أجاب البيهقي عن هذا بقوله: «ولا اختلاف في الحقيقة بين من قال بأن الخندق كانت في السنة الخامسة، وبين من قال بأنها في السنة الرابعة، وذلك لأن مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنوات وقبل استكمال خس.

ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام القابل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعبان سنة أربع، للموعد، ورجع أبوسفيان بقريش لجدب ذلك العام، فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين، فتعين أن الخندق في شوال سنة خمس (٣) ١هـ.

قال ابن كثير: وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين، ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث.

إلا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من محرم السنة الثانية لسنة

<sup>(</sup>۱) أنظر الحديث في البخاري ١٥٤/٣ كتاب الشهادات (باب بلوغ الصبيان وشهادتهم) و ٨٩/٥ كتاب المغازي (باب غزوة الخندق). وصحيح مسلم ٢٩/٦ ـ ٣٠ كتاب الامارة. وأبو داود ٢٠/٢ «كتاب الخراج والفييء» باب متى يفرض للرجل في المقاتلة و ٣/٣٥٤ كتاب الحدود (باب في الغلام يصيب الحد والترمذي ١٢٤/٢، الجهاد باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، و ٢/٧/٢ أبواب الأحكام باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. والنسائي يفرض له، و ٢/٧/٢ «كتاب الطلاق» باب متى يقع طلاق الصبي وابن ماجة ٢/٥٠٨ كتاب الحدود (باب من لا يجب عليه الحد).

<sup>(</sup>٢) جوامع السيرة لابن حزم ص ١٨٥.

 <sup>(</sup>۳) البداية والنهاية لابن كثير ٩٣/٤ ـ ٩٣ وفتح الباري ٢٧٨/٥ و ٣٩٣/٧ وزاد المعاد ١٣٠/٢
 و٢/٧٢ وعون المعبود شرح سنن أبي داود ٢٣٧/٨.

الهجرة، ولم يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة من ربيع الأول إلى آخرها، كما حكاه البيهقي عن جماعة من السلف.

وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي، فقد صرح بأن بدراً في الأولى وأحداً في الثانية وبدر الموعد في شعبان من السنة الثالثة، والخندق في شوال من السنة الرابعة.

ثم قال ابن كثير، وهذا مخالف لقول الجمهور، فإن المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سنة الهجرة، وعسند مالك (١) من ربيع الأول سنة الهجرة، فصارت الأقوال ثلاثة، والصحيح قول الجمهور أن أحداً في شوال سنة ثلاث وأن الخندق في شوال أيضاً سنة خمس.

وأما حديث ابن عمر: فقد أجاب عنه جماعة من العلماء منهم البيهقي: بأن معناه أن ابن عمر كان في أحد في أول ما طعن في الرابعة عشرة وكان في الأحزاب قد استكمل الخامسة عشرة (٢).

#### (ب) القائلون بأنها سنة خمس:

١ ــ موسى بن عقبة كما نقل ذلك ابن كثير عنه بقوله:

قال موسى بن عقبة عن الزهري: «هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها، يوم بدر في رمضان سنة ثنتين، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث، ثم قاتل يوم الخندق \_ وهو يوم الأحزاب وبني قريظة \_ في شوال من سنة أربع، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس

ثم أورد ابن كثير قول البخاري عن موسى بن عقبة «أنها سنة أربع» ( $^{(7)}$  وعقب عليه بقوله: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها سنة

<sup>(</sup>١) وهو قول ابن حزم أيضاً حكاه عنه ابن قيم الجوزية. أنظر زاد المعاد ١٤٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) البداية والنهاية لابن كثير ٩٣/٤ – ٩٤ وفتح الباري ٥/٧٨ و ٣٩٣/٧ وزاد المعاد ٢/١٣٠/ و٢/١٤٧ وعون المعبود.

شرح سنن أبي داود ٧٣٧/٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر صحيح البخاري ٩٦/٥ كتاب المغازي (باب غزوة بني المصطلق من خزاعة).

أربع، والذي حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة أنها كانت في شعبان سنة خمس(١).

وقد تابع ابن حجر ابن كثير في تعقبه على البخاري بقوله: «كذا ذكره البخاري، وكأنه سبق قلم، أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد ("النيسابوري والبيهقي في الدلائل «وغيرهم سنة خمس. ولفظه» عن موسى بن عقبة عن أبن شهاب «ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس» ثم قال ابن حجر: وقال الحاكم في «الاكليل»: قول عروة وغيره أنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق ثم قال ابن حجر، مؤيداً لقول الحاكم هذا.

قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك، فلو كانت المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الافك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطأ، لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة وكانت سنة خمس على الصحيح كما تقدم تقريره. وان كانت كما قيل سنة أربع فهو أشد غلطاً ").

فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضاً فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع، ورمى بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته في قريظه. ويؤيده أيضاً أن حديث الافك كان سنة خمس إذ الحديث

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٣٤٢/٣ و١٥٦/٤.

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن محمد بن ابراهيم النيسابوري، أبوسعيد، واعظ مفسر، مشارك في بعض العلوم، من آثاره «دلائل النبوة» وكتاب التفسير وكتاب الزهد (ت٤٠٧) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١٠٨/٦.

<sup>(</sup>٣) أي إذا كانت غزوة المريسيع في سنة أربع فهو أشد غلطاً، وذلك لأن في هذه السنة وفي نفس الشهر وقعت غزوة بدر الموعد، ولا يتأتى أيضاً بأن تكون الغزوتان وقعتا في شهر واحد، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة المريسيع لليلتين خلتا من شعبان وعاد منها لهلال رمضان. فقد استغرق الشهر كله في غزوة المريسيع. أنظر ص ٩٦.

يه التصريح بأن القصة، وقعت بعد نزول الحجاب. ثم ذكر ثلاثة أقوال في وقت نزول الحجاب وقال: أشهرها سنة أربع، فتكون المريسيع بعد ذلك فيرجح أنها سنة خمس(١).

وروى البيهقي: أخبرنا أبو الحسين (٢) بن الفضل القطان ببغداد، أنبا عبد الله (٣) بن جعفر ثنا يعقوب بن (٤) سفيان، ثنا عثمان (٥) بن صالح.

عن ابن لهيعة (٦) ، ثنا أبو الأسود (٧) عن عروة ، ح ـ قال: وثنا يعقوب

<sup>(</sup>۱) فتح اباري ٤٣٠/٧ وانظر السيرة الحلبية ٢٩٣/٢ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ٩٦/٢. وترتيب مسند أحمد للساعات ٧٠/٢١.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل بن يعقوب بن يوسف بن سالم أبو الحسين الأزرق، سمع اسماعيل بن محمد الصفار، وعبد الله بن جعفر درستويه، وغيرهم، قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة. أنظر تاريخ بغداد ٢/٩٤٢.

عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، النحوي، أبو محمد، صاحب يعقوب الفسوي. قال الخطيب: حدث عنه أبو الحسن بن رزقوية، وأبو الحسين بن الفضل، وأبو علي بن شاذان، سمعت هبة الله بن الحسن الطبري ذكر ابن درستويه وضعفه وقال: بلغني أنه قيل له حدث عن عباس الدوري حديثاً ونحن نعطيك درهماً ففعل ولم يكن سمع من عباس. قال الخطيب: وهذه الحكاية باطلة لأن أبا محمد بن درستويه كان أرفع قدراً من أن يكذب لأجل العوض الكثير، فكيف لأجل التافة الحقير، وقال الخطيب أيضاً: سألت البرقاني عن ابن درستويه فقال: ضعفوه، لأنه لما روى كتاب التاريخ عن يعقوب بن سفيان أنكروا عليه ذلك، وقالوا له إنما حدث يعقوب بهذا الكتاب قديماً فمتى سمعته منه؟ قال الخطيب: وفي هذا نظر، لأن جعفر بن درستويه من كبار المحدثين وفهمائهم، وعنده عن علي بن المديني وطبقته، فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب بن سفيان وغيره. ونقل عن الحسين بن عثمان الشيرازي انه قال: ابن درستويه ثقة ثقة إلى آخر ما ذكر في ترجمته (ت ٣٤٧) تاريخ بغداد ٩/ ٤٧٩ وانظر ميزان الاعتدال ٢ / ٢٠١ واللسان ٣/٢٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو الفسوى ثقة حافظ من الحادية عشرة (ت ٢٧٧) س ت. التقريب ٢/٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) هو السهمي مولاهم أبو يحي البصري، صدوق من كبار العاشرة (ت ٢١٩) خ س ق. المصدر السابق ٢/١٠.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أبوعبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون بغيره، ( ت ١٧٤) م دت ف. التقريب ١/٤٤٤.

 <sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي، أبو الأسود المدني، يتيم عروة، ثقة من السادسة،
 ت بضع وثلاثين ومائة/ع. المصدر السابق ١٨٥/٢.

وثنا ابراهيم (١) بن المنذر، ثنا محمد بن (٢) فليح عن موسى (٣) بن عقبة عن ابن شهاب في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس».

وهذا أصح مما روى عن ابن اسحاق أن ذلك كان سنة ست(١).

قالت: الحديث مرسل.

 $\Upsilon$  — أبو معشر ( $^{\circ}$ ) فقد ذكرها قبل الخندق كها نقل ذلك ابن حجر عنه  $^{(7)}$ . وأبو معشر روى عن أثمة أثبات أمثال ابن المسيب وهشام بن عروة ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم.

وروى عنه أثمة كذلك أمثال الثوري والليث بن سعد وابن مهدي ووكيع وغيرهم. وهو ضعيف في الحديث بصير بالمغازي، فقد أثنى عليه بذلك أحمد بن حنبل، وأبو زرعة الدمشقي وابن البرقي، والخليلي(٧).

وخلاصة القول فيه أنه ضعيف في الحديث له إلمام بالمغازي. فمثله يصلح للشواهد والمتابعات.

٣ ـ الواقدي، قال في سنة خمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) ابراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة، بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي الحزامي، صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن من العاشرة. (ت ٢٣٦) خ ت س ق. المصدر السابق ٢/١١.

وفي ميزان الاعتدال ٢٧/١ رمز له بصح دلالة منه على أنه ثقة.

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن فليح بن سليمان الأسلمي أو الخَزاعي، صدوق يهم من التاسعة، (ت ١٩٧) خ س ق. المصدر السابق ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٣) مُوسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي من الحامسة، لم يصح أن ابن معين لينه (ت ١٤١) وقيل بعد ذلك. /ع المصدر السابق ٢٨٦/٣.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ٩/٤٥.

 <sup>(</sup>٥) هو نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، مولى بني هاشم مشهور بكنيته، ضعيف من السادسة. (ت ١٧٠)/عم. التقريب ٢٩٨/٢. له كتاب في المغازي لكنه مفقود.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٤٣٠/٧.

<sup>(</sup>٧) أنظر تهذيب التهذيب ١٩/١ ـ ٤٢٢.

يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان (١)، وقدم المدينة لهلال رمضان وغاب شهراً إلا ليلتين (٢).

٤ ـ وهكذا ذكر ابن سعد وابن قتيبة والبلاذري (٣).

وصرح الذهبي بقوله: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث في شعبان من السنة الخامسة، وفيها على الصحيح غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع<sup>(1)</sup>.

٦ - وبنحو هذا قال ابن القيم (٥).

وممن ذهب إلى هذا من المعاصرين:

(أ) الخضري بك: فقد ذكرها في شعبان في حوادث سنة خمس(٦).

(ب) الغزالي: قال في نهاية حديثه عن هذه الغزوة: وكتاب السيرة على أن حديث الافك «وغزوة بني المصطلق كانا بعد الخندق، لكننا تابعنا ابن القيم في اعتبارها من حوادث السنة الخامسة قبل هجوم الأحزاب على المدينة، والتحقيق يساند ابن القيم ومتابعيه، فستعلم أن سعد بن معاذ قتل في معركة الأحزاب مع أن لسعد في غزوة بني المصطلق شأناً يذكر إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام، اشتكى إليه عمل (٧) ابن أبي ولا يتفق أن يستشهد سعد بن معاذ في غزوة الخندق ثم يحضر بعد ذلك في بني المصطلق لوصح أنها وقعت في السنة السادسة (٨).

<sup>(</sup>١) يريد بني المصطلق.

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي ٢/٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر طبقات ابن سعد ٦٣/٢ والمعارف لابن قتيبة ص ٧٠ وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٣٤١ و٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) العبر في خبر من غبر ٧/١ وتاريخ الاسلام له ٢/٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٦) نور اليقين ص ١٥٢.

 <sup>(</sup>٧) قا الألباني: لعله وهم أو سبق قلم، فإن المشتكي إليه إنما هو أسيد بن حضير كما في سيرة ابن
 هشام، وفي الباب مما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم أشياء صحيحة فيراجع لا فتح الباري.

<sup>(</sup>٨) فقه السيرة: ٣١٦.

- (ج) وقال الدكتور البوطي: ذكر ابن إسحاق وبعض علماء السيرة أنها كانت في العام السادس من الهجرة، والصحيح الذي ذهب إليه عامة المحققين أنها كانت في شعبان من العام الخامس للهجرة (١٠).
- (د) الدكتور أبو شهبة قال: اختلف في زمن هذه الغزوة فذهب ابن إسحاق إلى أنها في شعبان سنة ست، ووافقه الطبري، وقال موسى بن عقبة: إنها سنة خمس في شعبان، ووافقه الحاكم والبيهقي وأبو معشر، وهو الراجح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة (٢).
- (هـ) وهكذا ذكر الساعاتي والصابوني: بأنها كانت في السنة الخامسة على القول الأرجح<sup>(٣)</sup>.

فهؤلاء العلماء جميعاً قد صرحوا بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة الخامسة، وأنها قبل الحندق، لأن الخندق كانت في شوال من السنة المذكورة أيضاً (٤).

ومما يؤيد هذا ما يأتي:

الفاقهم على أن هذه الغزوة كانت بعد نزول آية الحجاب، وكان نزولها في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وذلك للتصريح بذلك في حديث الافك كما سيأتي(٥). . .

وللعلماء في تاريخ نزول الحجاب الأقوال الآتية:

(أ) كان نزوله في السنة الثالثة، وبه جزم خليفة بن خياط وأبو عبيدة (١) وغير واحد.

<sup>(</sup>١) فقه السيرة للبوطي القسم الثاني: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد ١٠٩/١٤ ورواثع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني .

<sup>(</sup>٤) ما عدا موسى بن عقبة وابن قتيبة فإنهها يريان أن الخندق في السنة الرابعة انظر ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٩) هو معمر بن المثنى التيمي، مولاهم، البصري، النحوي اللغوي، صدوق، أخباري وقد رمى برأي الخوارج، من السابعة (ت ٢٠٨) وقيل بعد ذلك وقد قارب المائة خت د، التقريب ٢٦٦/٢ وتهذيب التهذيب ٢٤٦/١٠.

- (ب) في السنة الرابعة عند جماعة من العلماء، وبه جزم الدمياطي (١) والذهبي وابن حجر.
- (ج) كان في ذي القعدة من السنة الخامسة، وبه قال قتادة والواقدي (٢). فعلى القول بأن الحجاب كان في السنة الثالثة أو الرابعة فيترجح كون غزوة بني المصطلق بعد ذلك، في السنة الخامسة، بعد نزول الحجاب وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزينب بنت جحش، للتصريح بذلك في سياق قصة الأفك. أما قول قتادة والواقدي فلا يلتفت إليه بعد جزم من ذكر بمخالفتهم (٣).
- ٢ وجود سعد بن معاذ فيها، فهذا مما يرجح تقدمها على غزوة الأحزاب، ولا يلتفت إلى من قال: بأن ذكره في غزوة بني المصطلق وهم من بعض الرواة (١٠)، إذ التوهيم لا يكون إلا بأمر قاطع، وما دام الحلاف قائبًا في تحديد زمن كل من الغزوتين، وتقديم أحداهما على الأخرى. فلا يستقيم التوهيم، بل الإقدام عليه من الصعوبة بمكان لا يخفى، لا سيها أنه مصرح بذكره في أصح الصحيح بعد كتاب الله صحيحي البخاري ومسلم.

ولذا قال اسماعيل (٥) القاضي: الأولى أن تكون المريسيع قبل

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر الاستيعاب لإبن عبد البر ٣١٤/٤ مع الاصابة. وأسد الغابة لإبن الأثير ١٢٥/٧ وفتح والمستدرك للحاكم ٣/٤. وتاريخ الاسلام للذهبي ٣٤/٢ وتفسير ابن كثير ٣٠٣/٣ وفتح الباري ٤٣٠/٧ و٤٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) مع أن الواقدي قد تناقض في هذا فذكر في مغازيه بأن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الخامسة من شعبان، وذكر فيها حديث الأفك المصرح بأن ذلك وقع بعد نزول الحجاب وزواج زينب بنت جحش، ثم ذكر بأن الحجاب كان في ذي القعدة من سنة خمس كما نقل عنه. أنظر المغازي للواقدي ٢/٤٠١ و ٢٢٨٨، وانظر فتح البارى ٢٦٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر القائلين بهذا ص ٩٠.

<sup>(</sup>٥) هو اسماعيل بن إسحاق بن اسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم أبو اسحاق الأزدي مولى آل جرير بن حازم من أهل البصرة، سمع مسدد بن مسرهد، والقعنبي وابن المديني وغيرهم، وعنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، ويحيى بن صاعد وغيرهم، قال الخطيب البغدادي: كان اسماعيل فاضلاً عالماً متقناً فقيهاً على مذهب مالك بن أنس، ثم ذكر شيئاً من مصنفاته. (ت ٢٨٢هـ) تاريخ بغداد ٢٨٤/٦.

الخندق للحديث الصحيح عن عائشة(١).

وأما ما أبداه القطب (٢) الحلبي من الاحتمال بقوله: وقع في نسخة سماعنا «فقام سعد بن معاذ» (٦) وفي موضع آخر «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل» (٤).

فيحتمل أن يكون آخر غير سعد بن معاذ، فإن في بني عبد الأشهل جماعة من الصحابة، يسمى كل منهم سعداً، منهم: سعد بن زيد الأشهلي، شهد بدراً، وكان على سبايا قريظة الذين بيعوا بنجد، وله ذكر في عدة أخبار، منها: في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فيحتمل أن يكون هو المتكلم في قصة الافك «فهذا مردود بتصريح القطب الحلبي نفسه بأنه سعد بن معاذ، في الموضع الأول. وأما الموضع الآخر فإن الرواية أيضاً في البخاري «فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» كما أثبت ذلك في الحاشية. فكيف يتطرق الاحتمال بعد هذا التصريح بأنه سعد بن معاذ، إلى غيره. وأيضاً فإن في رواية معمر بن راشد عند مسلم «فقام سعد بن معاذ الأنصاري» (°).

فيتعين بهذا أن يكون المذكور هو سعد بن معاذ، لاغيره. ويندفع الاحتمال الذي أورده القطب الحلبي رحمه الله.

٣ ــ ما ذكره المقريزي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق أخذ بيد سعد بن معاذ، في نفر فخرج يقود به حتى

 <sup>(</sup>۱) أنظر شرح مسلم للنووي ٥/٥٣٥ وزاد المعاد لإبن القيم ١٢٨/٢ وفتح الباري لابن حجر ٤٧٧/٨.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي، الحافظ المتقن المقرىء، أبوعلي الحلبي، ثم المصري مفيد الديار المصرية، صنف وخرج وأفاد، وشرح أكثر صحيح البخاري في عدة محلدات. (ت ٧٣٥) ذيل تذكرة الحفاظ لمحمد بن على الدمشقى ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر هذه الرواية في البخاري ١٥٣/٣ كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً.

<sup>(</sup>٤) أنظر هذه الرواية في البخاري ٩٨/٥ كتاب المغازي باب حديث الافك. وهذا لفظها «فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» وليس كها ذكر القطب الحلبي بقوله: «فقام سعد أخو بني عبد الأشهل».

<sup>(</sup>٥) أنظر صحيح مسلم ١١٥/٨ «كتاب التوبة» وانظر فتح الباري ٤٧١/٨ ــ ٤٧٢.

دخل به على سعد بن عبادة ومن معه، فتحدثا عنده ساعة، وقرب سعد بن عبادة طعاماً، فأصاب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ ومن معه، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكث أياماً، ثم أخذ بيد سعد بن عبادة ونفر معه، فانطلق به، حتى دخل منزل سعد بن معاذ، فتحدثا ساعة، وقرب سعد بن معاذ طعاماً، فأصاب منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن عبادة ومن معهم، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك القول، الذي تقاولا(۱). ١هـ.

خوة الما المغازي على أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان، وأن غزوة الأحزاب كانت في شهر شوال، فمن هذه الناحية تكون غزوة بني المصطلق قبل الأحزاب، إذا غضضنا النظر عن الخلاف في تحديد سنة كل منها وبهذا التقرير يكون الراجح في تحديد زمن هذه الغزوة أنها في شعبان من سنة خمس، وبوجه أعم تكون سابقة على غزوة الأحزاب، إذ الأحزاب في شوال من السنة المذكورة على الأصح كما تقدم (٢).

ويندفع ما تعلق به الذاهبون إلى تأخرها عن غزوة الأحزاب اعتماداً على ما ذكره ابن إسحاق في تحديدها بالسنة السادسة، وأن المحاورة في شأن أهل الافك، كانت بين أسيد بن حضير وسعد بن عبادة، ومستند ابن إسحاق لا مطعن فيه، غير أن إطباق كتب الصحاح على ذكر سعد بن معاذ في هذه الغزوة، مما يرجح كون غزوة بني المصطلق كانت قبل الحندق، ولا داعي إلى تطرق الوهم إلى أصح الكتب بعد كتاب الله، لأنه يمكن اللجوء في مثل هذه القضايا إلى الترجيح بين الأدلة وتمييز الصحيح والأصح أو الراجح والمرجوح، ولا شك أن ما ذكر في غيرهما ولا سيا كتب المغازي والتواريخ (٣).

<sup>(</sup>١) أمتاع الاسماع ٢١٠/١ وانظر السيرة الحلبية ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) راجع نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية، لأكرم ضياء العمري ص ١ و ٣.

والآن نبدأ الحديث مع القائلين بأنها كانت في السنة الرابعة.

(ج) القائلون بأن غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة»:

- ١ موسى بن عقبة كما نقل ذلك عنه البخاري، وقد تقدم أن الذي حصل للبخاري سبق قلم، وأن الثابت عن موسى بن عقبة سنة خس(١).
- ٢ ــ المسعودي: ذكرها في السنة الرابعة، وذكر أن الخندق في السنة الخامسة (٢).
- ٣ ـ ابن العربي المالكي: صرح أيضاً بأنها في السنة الرابعة وأن الخندق بعدها (٣).
- غ ـ أبو بكر العامري: اعتمد على النقل عن موسى بن عقبة بأنها كانت في السنة الرابعة<sup>(1)</sup>.

ونقل قول ابن اسحاق بأنها كانت في السادسة، ثم عقب عليه بقوله: والصواب الأول \_ أي أنها كانت في الرابعة \_ بدليل أن فيها حديث الافك، وجرى فيه ذكر سعد بن معاذ، وسعد أصيب يوم الخندق، والخندق في السنة الرابعة على الأصح، فعلم بهذا أن المريسيع قبلها (٥).

• ـ ومن المعاصرين محمد أحمد باشميل فقد ذكرها في حوادث سنة أربع، ضمن الحوادث الواقعة بين غزوتي أحد والأحزاب(٢).

ويلاحظ مما ذكره هؤلاء العلماء في شأن غزوة بني المصطلق: أنها سابقة على غزوة الأحزاب، وهذا من المرجحات على تقدمها على غزوة الخندق.

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٩٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٢/٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي ١٧٣/٧.

 <sup>(</sup>٤) قال شارح بهجة المحافل محمد الأشخر: كذا نقل البخاري عن موسى بن عقبة وهو سبق قلم والذي في مغازيه أنها سنة خمس.

<sup>(</sup>٥) بهجة المحافل ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٦) غزوة الأحزاب ص ٩٤.

غير أن تحديد زمنها بالسنة الرابعة، مردود بما أطبق عليه أهل المغازي بأن في السنة الرابعة كانت بدر الموعد، وكانت في شعبان. ومن المعلوم أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان اتفاقاً، وكانت مدة غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثمانية وعشرين يوماً، ابتداء من ليلتين خلتا من شعبان (١).

فإذا كانت غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء، فمتى كانت بدر الموعد.

وعلى كل حال فكون غزوة بني المصطلق في شعبان سنة أربع، لا يستقيم مع قول أهل المغازي بأن في هذا التاريخ كانت بدر الموعد، وهذا مما يرجح تأخر غزوة بني المصطلق عن هذا التحديد.

\* \* \*

الخليفة على المدينة في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم:

اختلف العلماء فيمن استخلف على المدينة في غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق.

وأقوالهم تنحصر في أحد أشخاص أربعة:

وهم: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، وأبو ذر الغفاري، ونميلة بن عبد الله الليثي، وجعيل بن سراقة الضمري.

ولم أجد ما يرجح قول أحد على الأخر، إذ هو مجرد قول بدون إسناد. غير أن الأكثر على أن الخليفة أبو ذر، أو نميلة بن عبدالله الليثي<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر ص٩٣ و٩٦.

 <sup>(</sup>۲) أنظر أنساب الاشراف للبلاذري ص ٣٤٣ وسيرة ابن هشام ٢٨٩/٢ والروض الأنف للسهيلي
 ٣٩٩/٦ وعيون الأثر لابن سيد الناس ٢/٢٩ وتاريخ ابن خلدون ٣٣/٢ وزاد المعاد ٢/٢٥١ وشرح المواهب اللدنية للزرقاني ٩٧/٢.

الفصّ للكامِسُ وَصْفُ عَرَوَة بَنِي المُصْطَلَق وَنتَائِجُهَا

# الفَصَل الخامِسُ وَصْفُ غَزوَة بَنِي المُصْطَلَق وَنتَائِجُهَا

#### ويضم ثمانية مباحث:

## المبحث الأول وقوع القتل والسبى في بني المصطلق

قال ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر، ومحمد ابن يحيى بن حبان  $^{(1)}$  \_ كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني  $^{(7)}$  المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، خرج  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) تقدمت تراجم رجال الإسناد، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) وعند الواقدي: عن مشايخه قالوا: إن بني المصطلق من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع، وهم حلفاء في بني مدلج، وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي ضرار وكان قد سار في قومه ومن قدر عليه من العرب، فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم فيخبرون بممسيرهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بريرة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك فخرج حتى ورد ماءهم فوجد قوماً مغرورين قد تألبوا وجمعوا الجموع، فعاد فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندب الناس فأسرعوا للخروج وقادوا الخيول وهي ثلاثون فرساً من المهاجرين عشرة وفي الأنصار عشرون (مغازي الواقدي ٤٠٤/١ وطبقات ابن سعد ٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي: خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة. (تاريخ الإسلام ٢٣٠/١ القسم الخاص بالمغازي).

إليهم، حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع إلى الساحل فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق، وقتل (\*) من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم، فأفاءهم عليه، وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كلب بن عوف بن عامر بن ليث بن بكر، يقال له: هشام (۱) بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت، وهو يرى أن من العدو، فقتله خطأ.

(\*) وعند الواقدي في المغازي ٤٠٧/١ فيما أفلت منهم إنسان، وقتل عشرة منهم وأسر سائرهم.

قتلت سه فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع

فضرب به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين، ثم الفي يتغني:

فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه فقتله. قال ابن جريج وقال غيره: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على بني النجار، ثم بعث مقيساً وبعث معه رجلاً من بني فهر في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحتمل مقيس الفهري وكان قوياً،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أظنه قد أحدث حدثاً، أما والله لئن كان فعل لا أؤمنه في حل ولا حرام، ولا سلم ولا حرب، فقتل يوم الفتح، قال ابن جريح: وفيه نزلت هذه الآية ﴿ ومن يقتل مؤمناً متعمداً ﴾ الآية تفسير الطبري ٢١٧/٥. والحديث أورده الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، في سبب نزول هذه الآية. انظر أسباب النزول للواحدي، ص ١١٤. قلت: كون هذه الآية نزلت في شأن مقيس قول ضعيف. وذلك لما يأتي:

١ ــ عطاء بن دينار الهذلي، لم يصح أنه سمع التفسير من ابن جبير، وإنما هي صحيفة رواها ــــ

<sup>(</sup>۱) هشام بن صبابة بن حزن بن سيار بن عبدالله بن كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة، الكناني الليثي، أخو مقيس بن صبابة.انظر أسد الغابة لابن الأثير ٥/٠٠٤. وساق ابن حجر نسبه عن ابن الكلي إلى كنانة. ثم قال: وقال أبو سعيد السكري: هو هشام بن حزن، وأمه صبابة بنت مقيس بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم. ثم ساق ابن حجر حديث ابن إسحاق هذا ثم قال: وفي تفسير سعيد بن جبير الذي رواه ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عنه، وكذا في تفسير ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: فوجد مقيس أخاه قتيلًا فقل: نزلت في مقيس بن صبابة وكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد مقيس أخاه قتيلًا فشكا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية فأخذها ثم عدا على قاتل أخيه، فقتله، وارتد وأقام بمكة وقال في ذلك أبياتاً. وسمى الواقدي بسند له قاتله أوساً. وسمى المقتلو هاشمًا، وكذا وقع عن ابن شاهين من طريق محمد بن يزيد عن قاتله أوساً. وسمى المقتلو هاشمًا، وكذا وقع عن ابن شاهين من طريق عمد بن يزيد عن رجاله، ثم قال ابن حجر، والأول أرجح وصبابة بالمهملة عند أكثر أهل اللغة، وقال ابن دريد: ضبابة بالضاد المعجمة. ومقيس: بكسر الميم وسكون القاف وفتح المئناة. انظر: دريد: ضبابة بالضاد المعجمة. ومقيس: بكسر الميم وسكون القاف وفتح المئناة. انظر: الإصابة ٢٠٣/٣ وفتح الباري ٢٥٨/٥ وعند ابن جرير: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجرج عن عكرمة أن رجلًا من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة، قال: ثنا حجرج عن عكرمة أن رجلًا من الأنصار قتل أخا مقيس بن ضبابة،

وقدم مقيس بن صبابة من مكة مسلمًا فيها يظهر، فقال: يارسول الله جئتك مسلمًا وجئت أطلب دية أخي، قتل خطأ، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هشام بن صبابة، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه، فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتداً وأصيب من بني المصطلق يومئذ ناس، وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين مالكاً وابنه، وقتل عبد الرحمن بن عوف رجلاً من فرسانهم، يقال له: أحمر أو أحيمر.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أصاب منهم سبياً (\*) كثيراً، قسمه في المسلمين، وكان فيمن أصيب يومئذ من السبابا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم(١).

<sup>=</sup> عنه. أنظر تهذيب التهذيب ١٩٨/٧ وتقريب التهذيب ٢١/٣ وميزان الإعتدال ٣٩/٣ \_\_ ٧٠.

٢ – الحديث المروي عن ابن عباس فيه الكلبي وهو محمد بن السائب أبوالنضر الكوفي النسابة المفسر قال عنه ابن حجر: في التقريب ١٩٣/ متهم بالكذب ورمى بالرفض. وفي ميزان الإعتدال ٩٠٥٥. قال ابن معين: الكلبي ليس بثقة، وقال الجوزجاني وغيره: كذاب. وقال الدارقطني وجماعة متروك. ثم قال الذهبي: لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به. وفيه أبو صالح: وهو باذام مولى أم هاني. ضعفه البخاري، وقال النسائي ليس بثقة، ثم قال الذهبي: أبو صالح يروي عن ابن عباس التفسير ولم ير ابن عباس. ميزان الإعتدال ١٩٥٦، و٩٥٥.

٣ ـ حديث الطبري فيه عنعنة ابن جريح، وفيه انقطاع لأن عكرمة لم يحضر القصة. أما كون هشام بن صبابة قتل في غزوة بني المصطلق فهو الذي أطبق عليه المؤرخون، إلا ما كان من ابن عبد البر فقد ذكر في الاستيعاب ٥٩٥/٣ أنه قتل في غزوة ذي قرد، وهو شيء ذكره بدون إسناد.

وأما مقيس فكان من النفر الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم فتح مكة، فقتله نميلة بن عبدالله وكان من قومه. انظر أسد الغابة ٣٦٣/٥ والإصابة ٧٤/٣ وسيرة ابن هشام ٢٩٠/٢.

<sup>(\*)</sup> وعند الواقدي: وكانت الابل ألفي بعير، وخمسة آلاف شاة وكان السبي مائتي أهل بيت مغازي الواقدي ١٤٠/١، وطبقات ابن سعد ٢٤/٢ وشرح المواهب للزرقاني ٩٧/٢ ـ ٩٨ وزاد: وكانت الأسرى أكثر من سبعمائة.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲۹۰/۲ و۲۹۳.

والحديث أورده من هذه الطريق: خليفة بن خياط، وابن جرير الطبري، وابن كثير (١) .

وأورده أيضاً الطبراني من هذه الطريق غير أنه قال: فأمدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: فهزم الله بني المصطلق وقتل الحارث بن أبي ضرار أبا جويرية. . . الخ.

قال الهيثمي: رجاله ثقات (٢).

قلت: وسبق إلى هذا القول اليعقوبي فقد صرح في تاريخه بأن والد جويرية قتل في المعركة، ولكنه أورد ذلك بدون إسناد (٣).

قلت: وهذا وهم.

لأن والد جويرية: معدود في الصحابة، وله حديث عند أحمد، في قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وإسلامه (٤).

#### الحكم على الحديث:

والحديث مداره على ابن إسحاق، وقد صرح فيه بالتحديث، ورجال الإسناد ثقات، وهم رجال الصحيح.

غير أنه مرسل. والمرسل من قسم الحديث الضعيف. وذلك يشهد له حديث عبد الله بن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية (٥).

فإنه صريح في وجود القتل والسبي فيكون الحديث حسناً لغيره.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ خليفة ص ٨٠، وتاريخ أبن جرير ٢٠٤/٢ والبداية والنهاية ١٥٦/٤.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ١٤٢/٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعوب ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) انظر الاستيعاب على هامش الاصابة ٢٩٩/١ وأسد الغابة ٣٩٩/١ - ٤٠٠ والإصابة ١٠١/١. وانظر حديثه في المسند ٢٧٩/٤.

 <sup>(</sup>٥) انظر: الحديث، ص ٧٨.

وقد جمع ابن حجر بين الحديثين بقوله: ويحتمل أن يكون لما دهم المسلمون بني المصطلق وهم على الماء، ثبتوا قليلًا وقاتلوا، ولكن وقعت الغلبة عليهم (١).

### المبحث الثاني شعار المسلمين في هذه الغزوة

كان من الخطط المألوفة في معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتفق مع أصحابه على شعار يقولونه في المعركة وذلك خشية الإشتباه بين أفراد المسلمين والكفار ولقد كان شعار المسلمين في هذه المعركة هو «يا منصور امت المسلمين وإليك النصوص الواردة في ذلك.

ورد في مجمع البحرين: حدثنا محمد<sup>(۱)</sup> بن الحسين بن مكرم، ثنا يحيى بن محمد بن السكن<sup>(۱)</sup>.

ثنا محمد(1) بن جهضم، ثنا محمد بن الحسن(١)، عن خارجة بن

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٤.

<sup>(</sup>۲) محمد بن الحسين بن مكرم، أبوبكر البغدادي، سمع بشر بن الوليد ومحمد بن بكار الريان، وانتقل إلى البصرة فسكنها حتى مات بها، ثم نقل توثيقه عن الدارقطني. وقال فيه إبراهيم بن فهد: ما قدم علينا البصرة من بغداد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ابن مكرم، بحديث أهل البصرة خاصة ولا أعرف منه. (ت ٣٠٩) تاريخ بغداد للخطيب ٢٣٣/٢.

وفي تذكرة الحفاظ للذهبي ٧٣٥/٢ روي عنه محمد بن مخلد وأبو القاسم الطبراني وابن عدي وابن السني، وابن المقرىء، وخلق، ثم نقل فيه قول الدارقطني وإبراهيم بن فهد.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن محمد بن السكن بن حبيب القرشي، البزاز، البصري، نزيل بغداد، صدوق، من الحادية عشرة (ت ٢٥٠)/ خ د س. التقريب ٣٥٧/٢.

<sup>(</sup>٤) محمد بن جهضم بن عبد الله الثقفي، أبوجعفر البصري، خراساني الأصل، صدوق من العاشرة، /خ م دس. المصدر السابق ١٥١/٢.

 <sup>(</sup>٥) محمد بن الحسن الشيباني، أبو عبد الله، أحد الفقهاء، لينه النسائي وغيره، من قبل حفظه،
 ويروى عن مالك بن أنس وغيره، وكان من كبار أهل لَيّنة العلم والفقه، قوياً في مالك، أنظر ميزان الإعتدال ١٣/٣٥.

الحارث (١) بن رافع ابن مكيث الجهني عن أبيه (٢) قال: سمعت سنان بن وبرة (٣) قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، فكان شعارهم: يا منصور أمت أمت».

لا يروى عن سنان إلاً بهذا الإسناد، تفرد به جهضم» (١) (٥).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن سنان المذكور وقال: رواه الطبراني في الولاسط والكبير، وإسناد الكبير حسن (٦).

وأورده ابن الأثير بهذا الإسناد في ترجمة سنان بن وبرة وقال: أخرجه ابن مندة وأبونعيم في هذه الترجمة (٧).

<sup>(</sup>۱) خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني المدني صدوق من السابعة/ بخ د التقريب (۱) . ۲۱۰/۱

<sup>(</sup>٢) الحارث بن رافع بن مكيث الجهني، مقبول من الثالثة، وله رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة/د. التقريب ١٤٠/١ وفي تهذيب التهذيب ١٤١/٢ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن أبيه، وجابر، وسنان بن وبرة، وعنه ابنه خارجة وابن أخيه محمد بن خالد بن رافع. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان لا يعرف. وقال البخاري: الحارث بن رافع بن مكيث الجهني ثم الربعي. يعد في المدنين، سمع جابر بن عبد الله، روي عنه ابنه خارجة، انظر التاريخ الكبير للبخاري ٢٦٩/٢ وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/٤٧ روي عن جابر، وعنه ابنه خارجة، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عنه ابن أخيه محمد بن خالد بن رافع بن مكيث.

<sup>(</sup>٣) سنان بن وبرة ويقال: بن وبر الجهني حليف بني الحارث بن الخزرج وهو الذي تنازع مع جهجاه الغفاري على الماء وكادت تحصل فتنة بين المهاجرين والأنصار. انظر: سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠ ٢٩ وأسد الغابة ٢/ ٤٥٩. ويقال: إنه هو الذي سمع عبد الله بن أبي يقول: لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل «والصحيح أن الذي سمعه هو زيد بن أرقم كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما. انظر سيرة ابن هشام ٢/ ٢٩٠٠ وأسد الغابة ٢/ ٤٥٩ والإصابة

<sup>(</sup>٤) تفرد به جهضم «كذا في الأصل وفي المسند محمد بن جهضم، وقال ابن حجر نقلًا عن الطبراني تفرد به محمد بن جهضم.

<sup>(</sup>٥) مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٢٤٠/٢ وتفرد ابن جهضم لا يضر لأنه محتج به ولا مخالف له .

<sup>(</sup>٢) ٢/٢31.

<sup>(</sup>٧) أسد الغابة ٢/٣٦٤ و20٩.

وأخرجه أبوعمر: في ترجمة سنان بن تيم(١).

وقال ابن حجر في الإصابة: روى الطبراني من طريق خارجة بن الحارث بن رافع الجهني عن أبيه سمعت سنان بن وبرة الجهني يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وكان شعارنا يا منصور أمت.

قال في الأوسط: لا يروى عن سنان إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن جهضم» (٢).

وأورده في الفتح مقتصراً على قوله: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق» رواه الطبراني من حديث سنان بن وبرة (٣).

وأورده ابن هشام وغيره يدون إسناد (٤).

والحديث مداره على الحارث بن رافع بن مكيث الجهني، وقد وصفه ابن حجر بأنه «مقبول» والمقبول عنده هو: «من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ «مقبول» حيث يتابع وإلا فلين الحديث (٥). وهنا قد جزم الطبراني بعدم وجود المتابعة، بقوله: لا يروي عن سنان إلا بهذا الإسناد.

والحديث: حسنه الهيثمي كها مر قريباً (١) ولعله اعتمد على توثيق ابن حبان للحارث. وهو متساهل في التوثيق، فإنه يوثق المجاهيل (٧).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٤٥٩ والإستيعاب مع الإصابة ٢/٨١.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٣) الفتح ٧/٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٩٤/٢ وجوامع السيرة لإبن حزم، ص ٢٠٥ والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) التقريب ١/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر، ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>٧) انظر لسان الميزان لابن حجر ١٤/١ و٤٩٢ وفتـح المغيث للسخاوي ٢٩٤/١ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني ٣٢/١ و٣٤.

ولعل الهيثمي أيضاً يقول بقاعدة بعض العلماء وهو تحسين حديث المستور إذا كان من التابعين كما هو مذهب ابن كثير وابن رجب(١) رحمهما الله(٢).

وعلى كل حال فالقول بما رآه الهيثمي من تحسين هذا الحديث أقرب إلى الصواب، لأن الحارث من التابعين وقد روى عن جماعة، وروى عنه ابنه وابن أخيه، وقد وثقه ابن حبان. وهي مسألة تاريخية وليست من العقائد حتى نتشدد في ذلك.

وأما قول ابن القطان<sup>(٣)</sup>: بأن الحارث لا يعرف، فابن القطان من المتشددين في ذلك ولم يوافقه الذهبي على هذه القاعدة التي مشى عليها<sup>(١)</sup>.

### المبحث الثالث ضعف مقاومة بنى المصطلق

أما كون المسلمين لم يلقوا في هذه الغزوة مقاومة شديدة على الرغم من تحشد بني المصطلق واستعدادهم الكامل للمعركة، فلعل هذا يفسر بأمرين:

الأول: علم المسلمين المسبق باحتشاد هذه القبيلة للهجوم على المدينة، واستعداد المسلمين الكامل في هذه الغزوة، وأخذهم الحذر التام.

الثاني: هجوم المسلمين المبكر على هذه القبيلة قبل أن تقوم هي بالهجوم. ومن المعلوم أن العدو إذا بوغت في عقر داره على حين غفلة، فإنه تتحطم معنوياته وتنهار قواه، ويسهل القضاء عليه، ويصاب بالذعر والإندحار، حتى ولو كان قد أعد عدته، وجمع الجموع، كما حصل لهذه القبيلة فإنها قد تهيأت

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب شهاب الدين صاحب كتاب «جامع العلوم والحكم» (ت ٧٩٥) انظر ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني المجلد الأول، الجزء الرابع، ص١٠.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي صاحب كتاب «الوهم والإيهام» (ت ٦٢٨)
 تذكرة الحفاظ ١٤٠٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ميزان الإعتدال ٥٥٦/١ و٢٦/٣ وتذكرة الحفاظ ١٤٠٧/٤ وانظر الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي، ص ١١٠.

عسكرياً وجمعت جموعها لمهاجمة المدينة المنورة، غير أن المسلمين كشفوا القضية قبل أن تقوم هذه القبيلة بالهجوم، فكان المسلمون هم المهاجمين، ولقنوا هذا العدو درساً كان عبرة له، وردعاً لأمثاله، ممن تسول لهم أنفسهم مهاجمة عاصمة الإسلام (المدينة المنورة).

وهذان الأمران: يفسران عدم لقاء المسلمين أية مقاومة تذكر في هذه الغزوة، إلا ما يحصل عادة من مناوشات ومحاولات يائسة للدفاع عن النفس. وبه يفسر ما ذكرته كتب المغازي من وجود صدام وقتلى، لم يؤد إلى وجود خسائر في صفوف المسلمين، مما يؤيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد علم بتبييت هذا العدو الغزو له، فعاملهم بنقيض قصدهم وهجم عليهم قبل أن يهجموا عليه، وهذا يدل على ماكان عليه المسلمون \_ بقيادة نبيهم صلى الله عليه وسلم \_ من يقظة كاملة لكل تحركات الأعداء من الداخل والخارج على سواء.

### المبحث الرابع موقف جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر(۱) بن الزبير عن عروة(۲) بن الزبير، عن عائشة(۳)، قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس، أو لابن عم له الهائم، فكاتبته على نفسها، وكانت المسرأة حلوة

<sup>(</sup>۱) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة (ت بضع عشرة وماثة)/ ع. انظر التقريب ٢ / ١٥٠.

 <sup>(</sup>۲) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور، من الثانية، (ت ٩٤) على الصحيح، ومولده في خلافة عمر الفاروق/ ع المصدر السابق ١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خديجة ففيها خلاف شهير (ت ٥٧) على الصحيح/ ع. المصدر السابق ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٤) وفي مغازي الواقدي ٢١٠/١ وقعت في السهم لثابت بن قيس وابن عم له ــ بالواو المشركة ــ وأن ثابتاً خلصها من ابن عمه بنخلات له بالمدينة.

مُلَّحة (١) ، لا يراها أحد إلَّا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، قالت عائشة : فوالله ما هو إلَّا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها ، وعرفت أنه سيرى منهاصلى الله عليه وسلم ما رأيت ، فدخلت عليه فقالت : يا رسول الله ، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ، ما لم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس ، أو لابن عم له ، فكاتبته على نفسي ، فجئتك أستعينك على كتابتي ، قال : فهل لك في خير من ذلك ؟ .

قالت: وما هو يا رسول الله؟.

قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك، قالت: نعم يا رسول الله، قد فعلت، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد

قال ابن حبان في الأنواع: هي ابنة الحارث بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال، وإنما هي أم المؤمنين وقد رواه ابن عباس عنها. وانظر الإصابة لابن حجر ٢٦٧/٤ ــ ٢٦٨ قلت: وقد وقع في هذا الخطأ أيضاً الدكتور وهبة الزحيلي، فقد قال بأنها: جويرية بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم إبنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. تزوجها قبله مسافع بن صفوان، وقتل يوم المريسيع وكان أبوها سيد قومه في الجاهلية. انظر آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة حاشية، ص ٤٤٦.

<sup>1)</sup> ملاحة: بضم الميم وتشديد اللام أي شديدة الملاحة، وهو من أبنية المبالغة. انظر غريب الحديث لابن الأثير ٢٥٥/٤. وكنت به عائشة عن جمالها. وكانت جويرية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مسافع بن صفوان المصطلق ذي الشفر بن سرح بن مالك بن جذيمة، فقتل يوم المريسيع. انظر طبقات ابن سعد ١١٦/٨ وأسد الغابة لابن الأثير ٢/٥٥ والإصابة لابن حجر ٢٦٥/٤ وعند ابن إسحاق كانت تحت ابن عم لها يقال له: ابن ذي الشفر انظر سيرة ابن إسحاق المسماة المبتدأ والمبعث والمغازي ٢/٥٥/١ والإصابة لابن حجر ٢٦٦/٤. وكانت وفاتها سنة ٥٦ المصادر السابقة. وهي التي روت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لووزنت بما قلت منذ اليوم، لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته». انظر صحيح مسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته». انظر صحيح مسلم أسهاء الصحابة ٢٩١/٢ جويرية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات لووزنت بما قلت . . . الخ.

تزوج جويرية إبنة الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة (١) أهل بيت من بني المصطلق، في أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها(٢).

وأورده أبو داود في كتاب العتق من هذه الطريق: حدثنا عبد العزيز (٣) بن يحيى أبو الأصبغ الجراني، قال حدثني محمد (٤) \_ يعني ابن سلمة \_ عن ابن إسحاق (٥) عن محمد بن جعفر بن الزبير (٢) عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، أو ابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين، الحديث. . . ثم قال عقبة قال أبو داود: وهذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه (٧).

قال صاحب عون المعبود: قال المنذري: وفيه محمد بن اسحاق بن يسار، ثم قال صاحب العون: قلت: وقد صرح بالتحديث في رواية يونس بن بكر عنه. وأخرجه أحمد في مسنده (^).

<sup>(</sup>١) «مثة أهل بيت» قال صاحب عوف المعبود: «كذا بالإضافة أي مئة طائفة » كل واحدة منهن أهل بيت، ولم تقل مائة هم أهل بيت لإيهام أنهم مائة نفس كلهم أهل بيت وليس مراداً. وقد روي أنهم كانوا أكثر من سبعمائة » قاله الزرقاني. عون المعبود ١٠/٤٤٤ وانظر شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٣/٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي بفتح الباء وتشديد الكاف الممدودة أبو الأصبغ الحراني، صدوق ربما وهم. (ت ٢٣٥) دس، التقريب ٥١٣/١.

<sup>(</sup>٤) محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي، مولاهم، الحراني ثقة .(ت ١٩١) على الصحيح/ زم. م المصدر السابق ١٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسحاق بن يسار، أبوبكر المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق إمام في المغازي، صدوق يدلس، ورمى بالتشيع والقدر، (ت ١٥٠) ويقال بعدها/ خت م، م. التقريب ٢٤٤/٢.

<sup>(</sup>٦) تقدمت تراجم بقية رجال السند.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>۸) عون المعبود ۱۹۱۱۶۰.

قلت: رواية يونس المشار إليها هي عند البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله (۱) الحافظ وأبو بكر (۲) أحمد بن الحسن القاضي، قالا ثنا أبو العباس (۳) محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار (۱)، ثنا يونس بن بكير (۱) عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له. الحديث (۱)...

ومن هذه الطريق أورده الحاكم مختصراً بطريق العنعنة(٧).

وهذا حديث أحمد المشار إليه فيها تقدم (^).

حدثنا يعقوب (٩) قال حدثنا أبي (١٠) عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن

<sup>(</sup>١) هو الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، (ت٥٠٥).

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن الحسن بن عمران بن موسى أبوبكر القاضي عن أحمد بن منصور والرمادي، وعنه أحمد بن الفرج بن الحجاج. انظر تاريخ بغداد ١٠/٤.

<sup>(</sup>٣) هو المعروف بالأصم قال فيه الذهبي: الإمام المفيد الثقة محدث المشرق أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم النيسابوري، حدث عن جماعة كثيرة منهم هارون بن هارون بن سليمان وأحمد بن شيبان الرملي، وأحمد بن عبد الجبار العطاردي، وعنه الحاكم وابن مندة وأبو عبد الله بن الأخرم وغيرهم، قال الحاكم كان محدث عصره بلا مدافعة، وقال أيضاً حدث ٢٢ سنة، ولم يختلف في صدقه وسماعه، (ت ٣٤٦) تذكرة الحفاظ ٨٦٠/٣

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد الجبار بن محمد العطاردي بضم العين المهملة والطاء المخففة. أبو عمر الكوفي، ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح، من العاشرة، لم يثبت أن أبا داود أخرج له، (ت ٢٧٢)/ د. التقريب ١٩/١.

<sup>(°)</sup> يونس بن بكير بن واصل الشيباني، أبوبكر الجمال الكوفي صدوق يخطىء من التاسعة، (ت ١٩٩)/ خت م دت زق/ المصدر السابق ٣٨٤/٢. قلت: وقد تابعه محمد بن سلمة. كيا عند أبي داود.

<sup>(</sup>٦) السنن الكبرى للبيهقي ٧٤/٩.

<sup>(</sup>V) المستدرك ٤/٢٦.

<sup>(</sup>۸) انصر، ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٩) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبويوسف المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار التاسعة (٢٠٨)/ ع المصدر السابق ٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدني نزيل بغداد، ثقة حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة (ت ١٨٥)/ع. المصدر السابق ١/٣٥٠.

جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له وكاتبته على نفسها الحديث(۱)...

ورواه أيضاً خليفة بن خياط، وأبويعلى الموصلي، وابن جرير الطبري، وابن كثير وابن حجر، جميعهم من طريق ابن إسحاق<sup>(۲)</sup>.

وعلى هذا فالحديث بجميع طرقه يدور على ابن إسحاق.

وقد صرح بالتحديث عند البيهقي وأحمد والسيرة الهشامية، وكذا عند ابن كثير وابن حجر، فأمن تدليسه.

قال ابن حجر: ابن إسحاق حسن الحديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف<sup>(۳)</sup>.

وقال الألباني: الذي استقر عليه رأي العلماء المحققين أن حديث ابن إسحاق في مرتبة الحسن بشرطين:

أن يصرح بالتحديث وأن لا يخالف من هو أوثق منه (1).

وبهذا التقرير يكون الحديث حسناً لذاته، وهو ظاهر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن جويرية كتابتها وكان ذلك صداقاً لها.

وقد ورد عند ابن سعد ما يخالف هذا وهو:

١ \_ أخبرنا محمد بن عمر(٥)، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح(١)،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ خليفة، ص ٨٠ ومسند أبي يعلي ٤/ق ٤٥٥ أ، وتــاريخ الـطبري ٢١٠/٢ وأسدالغابة ٧٦/٥ والبداية والنهاية ١٥٩/٤ والإصابة ٢٦٥/٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٢/٤.

<sup>(</sup>٤) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عمر هو الواقدي.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أبي نجيح، يسار، أبويسار، الثقفي، مولاهم، ثقة رمى بالقدر، وربما دلس، من السادسة، (ت ١٣١) أو بعدها/ ع. التقريب ٢/١٥١.

عن مجاهد (١)، قال: قالت جويرية: يا رسول الله إن نساءك يفخرن علي، يقلن لم يتزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألم أعظم صداقك، ألم أعتق أربعين من قومك» (٢).

والحديث عند الحاكم من هذه الطريق وليس فيه الواقدي (٣).

٢ – أخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله بن غير والفضل بن دكين عن زكريا<sup>(1)</sup> عن عامر<sup>(0)</sup> قال: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، وجعل صداقها عتق كل عملوك من بني المصطلق، وكانت من ملك عين النبى صلى الله عليه وسلم<sup>(7)</sup>.

والحديثان ضعيفان ففي الحديث الأول عنعنة ابن أبي نجيح (٧).

وفي الحديث الثاني علتان:

الأولى: عنعنة زكرياء بن أبي زائدة (^).

والثانية: الإرسال(٩).

 <sup>(</sup>۱) مجاهد بن جبر أبو الحجاج، المخزومي، مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسيروفي العلم، من الثالثة، (ت١٠٢ ـ ١٠٠)/ ع. التقريب ٢٢٩٤٢.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۱۱۷/۸.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٤) زكرياء بن أبي زائدة خالد، ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز، الهمداني، الوادعي، أبويجيى الكوفي، ثقة، وكان يدلس، من السادسة، (ت ١٤٧ ــ ١٤٩)/ ع. التقريب ٢٦١/١.

 <sup>(</sup>٥) هو ابن شراحیل الشعبي، أبو عمرو، ثقة، مشهور، فقیه فاضل، من الثالثة، قال مكحول:
 ما رأیت أفقه منه، (ت بعد الماثة)/ ع. المصدر السابق ٣٨٧/١.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ۱۱۸/۸.

<sup>(</sup>٧) وضعه ابن حجر في الطبقة الثالثة من أقسام الموصوفين بالتدليس وهي الطبقة التي لا يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، وقال: أكثر عن مجاهد. وكان يدلس عنه. وصفه بذلك النسائي. انظر ص ٢٨ من طبقات المدلسين لابن حجر.

<sup>(</sup>٨) وخاصة عن الشعبي فقد قال فيه أبو زرعة: زكرياء صويلح يدلس كثيراً عن الشعبي. وكذلك وصفه بذلك أبوحاتم، وفي التقريب قال عنه ابن حجر: ثقة وكان يدلس. انظر تهذيب التهذيب ٣٠٠/٣. والتقريب ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٩) والمرسل ضعيف عند جمهور المحدثين، قال ابن أبي حاتم: سمعت «أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة. انظر كتاب المراسيل لابن أبي حاتم، ص ١٣٠. وانظر ص ٨٥ ـــ ٨٦ من هذه الرسالة.

### المبحث الخامس إسلام الحارث بن أبي ضرار

بعد أن ساق ابن هشام حديث ابن إسحاق من طريق عائشة المصرح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن جويرية كتابتها وتزوجها(١).

عقب قوله: قال ابن هشام: ويقال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث، وكان بذات الجيش (٢) دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة، وأمره بالاحتفاظ بها، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار، بفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء، فرغب في بعيرين منها، فغيبهما في شعب من شعاب العقيق، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد؟ أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم،: فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا؟

فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله، فوالله ما أطلع على ذلك إلا الله، فأسلم الحارث. وأسلم معه ابنان له، وناس من قومه، وأرسل إلى البعيرين، فجاء بهما، فدفع الإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعت إليه ابنته جويرية، فأسلمت وحسن إسلامها، فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أبيها، فزوجه إياها وأصدقها أربع مئة درهم (١).

وأكد السهيلي نسبة هذا القول إلى ابن هشام (٤).

قلت: هذا لا يقاوم حديث عائشة. لأنه لا إسناد له، وقد صدر «بيقال» الدالة على الضعف.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث، ص ١١٣.

<sup>(</sup>۲) ذات الجيش: من المدينه على بريد من جهة مكة، وبينها وبين العقيق سبعة أميال، معجم ما استعجم للبكري ٢/٩٠٤ ـ ٤١٠. وعلى هذا تكون المسافة بين ذات الجيش والمدينة ٢٠ كيلومتراً لأن البريد أربع فراسخ والفرسخ يساوي خمس كيلومترات.

 <sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢٩٥/٢ و٢٩٥/٣ ـ ٦٤٦، وزاد: ويقال: إشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت بن قيس، فأعتقها وتزوجها وأصدقها أربع مئة درهم.

ع) الروض الأنف، ٦/٦٧ و٧/٣٥.

وممن وقع في هذا الخطأ محمد الغزالي(١).

فرد عليه الألباني بقوله: «هذا غير صحيح، وقد أشار لذلك ابن هشام في سيرته، فإنه ذكر هذه الرواية بدون إسناد، وصدرها بقوله: «ويقال» ثم قال الألباني أيضاً: والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قضى عنها كتابتها وتزوجها دون أن يخطبها من أبيها، فإنها كانت أسيرة، كما رواه ابن إسحاق بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها، ومن طريقة أخرجه أحمد وابن هشام، وفي حديثهما «إطلاق الأسرى» (٢) انتهى قلت: وأخرجه من هذه الطريقة أبو داود أيضاً كما تقدم (٣).

وقال عقبة: «وهذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه».

وهذا يرد ما ذكره ابن هشام من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها من أبيها وتزوجها وأصدقها أربع مئة درهم، على أنه قد نسب ابن عبدالبر وابن الأثير وابن حجر لابن إسحاق نحو ما ذكر ابن هشام، وليس فيه ذكر الزواج بعد قدوم الحارث إلى المدينة.

وهذا نصه: قال ابن إسحاق: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وكانت في سبايا بني المصطلق من خزاعة، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس، وذكر الخبر، وفيه: «فأقبل أبوها الحارث بن أبي ضرار لفداء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين البعيران اللذان غيبت بالعقيق في شعب كذا وكذا؟ فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله، فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان وناس من قومه (٤٠).

<sup>(</sup>١ و٢) فقه السيرة للغزالي، ص ٣٠٨ وانظر الحديث، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر، ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب ٢٩٩/١، مع الإصابة وأسد الغابة ٢/٠٠١، والاصابة ٢٨١/١، وهذه الرواية لم أجدها في سيرة ابن هشام.

ولفظ ابن حجر: ذكر ابن إسحاق في المغازي أن الحارث بن أبي ضرار والد جويرية جاء إلى المدينة، ومعه فداء ابنته بعد أن أسرت وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ساق القصة(١).

فهذا يدل دلالة واضحة أن الحارث لم يكن موجوداً وقت العقد وأن قدومه إلى المدينة كان بعد زواج جويرية، وهذا هو ما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها.

وقد تقدم قول أبي داود عقب حديث عائشة «وهذا حجة في أن الولي هو يزوج نفسه»(7).

فهذا مما يؤكد لنا سقوط هذه القصة التي ذكرها ابن هشام بصيغة التمريض محذوفة السند.

والصحيح في هذا أن مجيء الحارث كان سبباً في إسلامه، ولا يبعد أنه طلب ابنته كما دل عليه حديث ابن إسحاق، ولكنه لم يمكن من ذلك<sup>(٣)</sup>.

وقد ورد ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبيها: اذهب إليها فخيرها، فإن أرادت أن تذهب معك فخذها، فهذا لا يستبعد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تختار عليه أحداً، وأن ذلك يكون أدعى لتمكن الحارث من الاسلام، لما فيه من حسن المعاملة ومما دل على هذا ما رواه ابن سعد وغيره من مرسل أبي قلابة، أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقي (٤) قال:

<sup>(</sup>١) الإصابة ٢٨١/١.

<sup>(</sup>٢) انسظر الحسديث، ص ١١٥ وانظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ١٠/١٥٤ بساب بيع المكاتب.

<sup>(</sup>٣) هــذا الحــديث نسبــه إلى ابن إسحاق كــل من عبدالبر وابن الأثير وابــن حجر، انــظر ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) عبدالله بن جعفر بن غيلان بالمعجمة. الرقي: بفتح الراء وتشديد القاف. أبو عبدالرحمن القرشي، مولاهم، ثقة لكنه تغير بآخره، فلم يفحش اختلاطه من العاشرة (ت ٢٢٠)، ع: التقريب ٢٠٦١.

حدثنا عبيدالله (۱) بن عمرو عن أيوب (۲) عن أبي قلابة (۳): أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم سبى جويرية بنت الحارث فجاء أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي لا يسبى مثلها فأنا أكرم من ذاك فنخل سبيلها، قال: أرأيت إن خيرناها أليس قد أحسنا؟

قال: بلى وأديت ماعليك، قال: فأتاها أبوها فقال: إن هذا الرجل قد خيرك فلا تفضحينا، فقالت: فإني قد اخترت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قد والله فضحتنا» (4).

وأخرجه خليفة: قال أخبرنا عبدالوهاب (٥) بن عبدالمجيد، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبى جويرية بنت الحارث فجاء أبوها فقال: إن ابنتي لا تسبى الحديث (١)...

وأورده ابن حجر في التهذيب من طريق ابن سعد في ترجمة جويرية، وقال: هذا مرسل صحيح الاسناد(٧).

وأورده في الإصابة دون أن ينسبه إلى ابن سعد وصحح إسناده أيضاً، ونصه: عن أبي قلابة قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم جويرية \_يعنى

 <sup>(</sup>۱) عبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي أبو وهب الأسدي، ثقة فقيه ربما وهم من الثامنة
 (۳ ۲۲۰)، ع: المصدر السابق ١/٥٣٧، وقد وقع بأنه من الثالثة وأنه عبيدالله بن عمر، وهو خطأ.

<sup>(</sup>Y) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح المهملة بعد ها معجمة، ثم مثناة ثم تحتية وبعد الألف نون أبوبكر البصري. ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، (ت ١٣١)، ع: المصدر السابق ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن زيد بن عمر أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال قال العجلي: فيه نصب يسير، من الثالثة (ت ١٠٤)، بالشام هارباً من القضاء، ع: المصدر السابق ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد الكبرى ١١٨/٨.

<sup>(°)</sup> عبدالوهاب بن عبدالمجيد بن الصلت الثقفي، أبو محمد البصري، ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين، من الثامنة (ت ١٩٤)، ع: التقريب ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ خليفة بن خياط، ص ٨٠.

<sup>(</sup>V) تهذیب التهذیب، ۲۱/۱۷.

وتزوجها فجاءها أبوها فقال: إن ابنتي لا يسبى مثلها فخل سبيلها، فقال: أرأيت إن خيرتها أليس قد أحسنت؟ قال: بلى، فأتاها أبوها فذكر لها ذلك، فقالت: اخترت الله ورسوله. ثم قال: وسنده صحيح (١).

قلت: الظاهر في هذا الباب هو ما أفاده حديث عائشة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى عن جويرية كتابتها وتزوجها وهو صريح في ذلك، مع أن ما نسب لابن إسحاق، وكذا مرسل أبي قلابة، ليسا نصاً في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى الحارث ابنته ثم تزوجها منه بعد ذلك، وإنما فيه مجرد مجيىء الحارث يطلب فداء ابنته، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتخييرها.

ولسنا بحاجة إلى تلمس التوفيق بين حديث ساقط لا إسناد له. وحديث عائشة الصحيح، ومن هنا يتحتم القول بما في حديث عائشة لثبوته ولا ينظر إلى ما عداه من الروايات الضعيفة.

وخلاصة القول أن هذه الآثار تدل بمجموعها على قدوم الحارث بعد الوقعة. وكان ذلك سبباً في إسلامه، وهو ما دل عليه الحديث الآتي عند أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن سابق(٢)، ثنا عيسى(٣) بن دينار، ثنا أي(٤) أنه سمع

<sup>(</sup>١) الإصابة، ٢٩٥/٤.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سابق التميمي، أبو جعفر أو أبو سعيد البزاز، الكوفي، نزيل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، (ت ٢١٣ وقيل ٢١٤)، خ م دت س. التقريب ١٦٣/٢.

 <sup>(</sup>٣) عيسى بن دينار الخزاعي مولاهم، أبو علي الكوفي، المؤذن، ثقة من السابعة، بخدت.
 المصدر السابق ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٤) هو دينار الكوفي والد عيسى. مقبول من الثالثة، عخ دت، المصدر السابق ٢٧٣/، وفي تهذيب الكمال ٢٩٩/٢ ق، وتهذيب التهذيب ٢١٧/٣ روى عن مولاه عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، وعنه ابنه عيسى بن دينار، ذكره ابن حبان في الثقات.

وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤٣٤/٣ روى عن مولاه عمرو بن الحارث، والحارث بن أبي ضرار الخزاعي، وعنه ابنه عيسي.

ويلاحظ أن المزى وابن حجر لم يذكرا أن ديناراً روى عن الحارث مع أنه موجود في هذا الحديث وتنبه لذلك ابن أبي حاتم.

الحارث(۱) بن ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الاسلام فدخلت فيه (۲)، وأقررت به، فدعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يارسول أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الاسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي جمعت زكاته، فيرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولا لأبان (۳) كذا وكذا، ليأتيك ما جمعت من الزكاة، فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ ألإبنان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول، فلم يأته فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة (٤) من الله عز وجل، ورسوله، فدعا سروات وقا قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله، إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوليد حتى بلغ الحارث ليقبض ما كان عنده، مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق، فرق (۱) فرجع فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: الحارث بن ضرار ويقال ابن أبي ضرار الخزاعي، فرق ابن عبدالبر بينه وبين والمد جويريه، وجزم ابن فتحون وغيره بأن والد جويرية غير صاحب القصة والحديث، ولم يصنعوا شيئاً. والصواب أنه شخص واحد. الإصابة ٢/٣٨٧، باب بيان غلط من غلط في الصحابة.

وقال الساعاتي: الحارث بن ضرار: جاء في الاصابة وفي كتب الرجال أن اسمه الحارث بن أبي ضرار، وذكره ابن كثير في تفسيره فقال: الحارث بن ضرار بن أبي ضرار ملك بني المصطلق ووالد جويرية أم المؤمنين.

ثم قال الساعاتي: والظاهر أن اسم والده ضرار، ولكنه اشتهر باسم جده، كما في سعد بن مالك بن أبي وقاص، وإلله أعلم ١ هـ. الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد ٢٨٢/١٨.

كان سبب إسلامه ما رواه ابن إسحاق من قصة مجيئه لفداء ابنته وتغييب البعيرين قاله الساعاتي
 في ترتيب مسند أحمد ٢٨٢/١٨ وقد تقدم الحديث المشار إليه ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) أبان كذا بكسر الهمزة وتشديد الموحدة، أي وقت كذا، والمراد وقت حصول الثمرة.

<sup>(</sup>٤) سخطة: أي عدم الرضا علينا. غريب الحديث لابن الأثبر، ٢/٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) سروات قومه: أي أشرافهم. المصدر السابق ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٦) الفرق بالتحريك: الخوف والفزع. المصدر السابق ٤٣٨/٣.

يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه فلما غشيهم (۱)، قال لهم: إلى من بعثتم، قالوا: إليك، قال، ولم؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته الزكاة، وأردت قتله، قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته، ولا أتاني، فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي، قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته بتة (۲) ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن تكون كانت سخطة من الله عز وجل، ورسوله، قال: فنزلت الحجرات: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جماءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم خاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (۱) إلى قوله تعالى: ﴿فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم (۱).

ورواه من هذه الطريق ابن الأثير في ترجمة الحارث وقال: أخرجه الثلاثة (٥٠)، إلا أن أبا عمر قال: الحارث بن ضرار، وقيل: ابن أبي ضرار، وقال: أخشى أن يكونا اثنين والله أعلم (١٠).

وقال الهيثمي في مجمع الزوايد: رواه أحمد والطبراني، إلا أن الطبراني قال: الحارث بن سرار(٧)، بدل «ضرار» ثم قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات (^).

<sup>(</sup>١) غشيهم: اختلط بهم.

<sup>(</sup>٢) ما رأيته بتة: أي أصلا.

<sup>(</sup>٣) الحجرات ٦ ــ ٨.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد، ٤/٢٧٩.

<sup>(°)</sup> المراد بالثلاثة هم: ابن منده وأبو نعيم، وأبو عمر ابن عبدالبر كها بين ذلك ابن الأثير في مقدمة كتابه ١١/١ من أسد الغابة.

<sup>(</sup>٦) أسد الغابة ٣٩٩/١ والاستيعاب لابن عبدالبر ٢٩٩/١ ــ ٣٠٠ مع الإصابة.

<sup>(</sup>٧) أورده ابن حجر في الاصابة ٢/ ٣٨٦ في القسم الرابع من حرف الحاء، «فيمن ذكر في الصحابة ولا صحبة له ولا إدراك وبيان غلط من غلط فيه) فقال الحارث بن سرار الخزاعي كذا وقع عند الطبران، والصواب: «الحارث بن أبي ضرار».

<sup>(</sup>٨) مجمع الزوائد، ١٠٨/٧.

وقال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية (١) نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق وقد ورى ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ملك بني المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، ثم ساق الحديث بإسناد أحمد.

ثم قال عقبه: ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار، عن محمد بن سابق به، غير أنه سماه الحارث بن سرار والصواب: الحارث بن ضرار (٢).

وأورده ابن حجر في الإصابة مقتصراً على ما يأتي: وروى أحمد والطبراني ومطين (٣) وابن السكن (١) وابن مردويه (٥) من طريق عيسى بن دينار المؤذن عن أبيه أنه سمع الحارث بن أبي ضرار يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الاسلام فدخلت فيه، فذكر حديثاً طويلاً فيه قصة الوليد بن عقبة إذ جاء إليه مصدقاً ونزول قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا ﴾ الآية (١) وقال السيوطي: أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني

<sup>(</sup>١) هي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنْباً ﴾.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر ۲۰۸/ ۲۰۹ – ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) مطين: بضم الميم وفتح الطاء المهملة بعدها تحتية مشددة مفتوحة: هو الحافظ الكبير أبو جعفر محمد بن عبدالله بن سليمان الحضرمي الكوفي، سمع أحمد بن يونس ويحيى الحماني، وعنه أبو القاسم الطبراني وأبوبكر الاسماعيلي، كان من أوعية العلم. ولد ٢٠٢ وتوفي ٢٩٧. صنف المسند وغير ذلك وله تاريخ صغير. تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ابن السكن: هو الحافظ الحجة أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن البغدادي نزيل مصر. سمع أبا القاسم البغوي ومحمد بن يوسف الفربري، وعنه ابن منده وعبدالغني بن سعيد ولد ٢٩٤ وتوفى ٣٥٣. المصدر السابق ٩٣٧/٣.

<sup>(</sup>٥) هو الحافظ الثبت العلامة أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني، صاحب التفسير والتاريخ وغير ذلك، سمع أحمد بن عيسى الخفاف وأحمد بن محمد بن عاصم الكراني، وعنه أبو القاسم عبدالرحمن بن منده وأخوه عبدالوهاب. ولد ٣٢٣، وتوفي ٤١٠، المصدر السابق ٧٠٠/٣.

<sup>(</sup>٦) الإصابة ١/١٨١.

وابن منده (۱) وابن مردويه بسند جيد عن الحارث بن ضرار (۲) الخزاعي قال: قدمت على رسول الله صلى الله على وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة الحديث (۲)... وفي لباب النقول قال: وحديث أحمد رجال إسناده ثقات (٤).

#### الحكم على الحديث:

- (أ) قال الهيثمي: بأن رجال أحمد ثقات.
- (ب) ووصفه السيوطي: بأنه بسند جيد، وبأن رجال إسناد أحمد ثقات.

ولكن الحديث بجميع طرقه يدور على دينار الكوفي ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان وهو متساهل في التوثيق ولذا فإن ابن حجر لم يعتبر توثيقه لدينار المذكور، ووصفه بأنه (مقبول).

«والمقبول» عنده هو من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ «مقبول» حيث يتابع، وإلا فلين الحديث (٥). . . ولعل الهيثمي اعتمد على توثيق ابن حبان، وتابعه السيوطي على ذلك.

والظاهر أن الحديث حسن لغيره للشواهد المتقدمة (١) عن ابن إسحاق وكذا مرسل أبي قلابة عند ابن سعد وغيره في قدوم الحارث إلى المدينة لفداء ابنته وإسلامه. ويشهد له أيضاً ما يأتي من الأحاديث الواردة في بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق لجبي الزكاة وقدوم وفد بني المصطلق بعده (٧).

<sup>(</sup>١) هو الحافظ الامام الرحال أبو عبدالله محمد بن يجيى بن منده بن ابراهيم بن الوليد الأصبهاني، عن اسماعيل بن موسى الفزاري السدي وأبي كريب محمد بن العلاء وعنه أبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ توفي في رجب سنة (٣٠١) تذكرة الحفاظ للذهبى ٧٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) صوابه ابن أبي ضرار كها تقدم، ص ١٣٤.

<sup>(</sup>۳) الدر المنشور ۸۷/٦.

<sup>(</sup>٤) لباب النقول في أسباب النزول، ص ٢٠١ ــ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) انظر تقريب التهذيب ١/٥.

<sup>(</sup>٦) انظر، ص ۱۲۰ و۱۲۲.

<sup>(</sup>۷) انظر، ص ۱۳۰.

وقد حسن المباركفوري حديثاً فيه دينار الكوفي وهو ما رواه أبو داود والترمذي في كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين من طريق عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود (١).

قال المباركفوري: سكت عليه أبو داود والمنذري وابن حجر، ثم قال: والظاهر أن حديث ابن مسعود حسن. انتهى (٢).

وقد تتبعت رجال الحديث فوجدتهم ثقات ما عدا ديناراً الكوفي. وبهذا التقرير يكون الحديث على أقل تقدير حسناً لغير.

وهو نص في أن الحارث بن أبي ضرار لم يعلم بقدوم الوليد بن عقبة إليه، وأن الجيش الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد رجوع الوليد، لم يصل إلى ديار بني المصطلق، وإنما وجده الحارث خارجاً من المدينة فلما علم وجهتهم حلف لهم أن الوليد لم يصل إليه ثم رجع الجيش والحارث جميعاً إلى المدينة وهذا يرد على ما رواه ابن جرير الطبري: حدثنا بشر (٣) قال حدثنا يزيد (١) قال ثنا سعيد (٥) عن قتادة (١) في تفسير قوله تعالى: (ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا له الآية قال: هو الوليد بن عقبة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقاً (٧) فلما أبصروه وأقبلوا نحوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقاً (٧) فلما أبصروه وأقبلوا نحوه

<sup>(</sup>١) انظر سنن أبي داود ٢/١١ والترمذي ٩٨/٢.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي، شرح الترمذي ٣٧١/٣.

<sup>(</sup>٣) بشر بن معاذ العقدي أبوسهل البصري الضرير، صدوق من العاشرة. (ت بضع وأربعين ومائتين)، ت س ق. التقريب ١٠١/١.

<sup>(</sup>٤) يزيد بن زريع: بتقديم الزاي مصغراً، البصري أبو معاوية، ثقة ثبت، من الثامنة (٣٦٤)، ع: المصدر السابق ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن أبي عروبة: بفتح مهملة وضم راء خفيفة وبموحدة، مهران: اليشكري بفتح تحتية وشين معجة وضم كاف. مولاهم أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة من السادسة، (ت ١٥٦ وقيل ١٥٧)، ع: المصدر السابق ٢/١٨.

 <sup>(</sup>٦) قتادة بن دعامة: بكسر المهملة وخفة عين مهملة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري،
 ثقة ثبت يقال ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، (ت بضع عشرة ومائة)، ع: المصدر السابق ١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٧) مصدقاً أي جابياً للزكاة.

هابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الاسلام، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلاً، فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالاسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد، فرأى الذي يعجبه، فرجع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخبر فأنزل الله عز وجل، ما تسمعون (١)، فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: التبين من الله، والعجلة من الشيطان»(٢).

والحديث مرسل.

#### تنبيه:

ذكر الصابوني في روائع البيان نقلاً عن الفخر الرازي قوله: ما ذكره المفسرون من أن هذه الآية نزلت في (الوليد بن عقبة) حين بعث إلى بني المصطلق الخ إن كان مرادهم أن الآية نزلت عامة لبيان وجوب التثبت من خبر الفاسق، وأنها نزلت في ذلك الحين الذي وقعت فيه حادثة الوليد فهذا جيد، وإن كان غرضهم أنها نزلت لهذه الحادثة بالذات فهو ضعيف، لأن الوليد لم يتقصد الإساءة إليهم، وحديث أحمد يدل على أن الوليد خاف وفرق حين رأى جماعة الحارث وقد خرجت في انتظاره فظنها خرجت لحربه فرجع وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أخبره ظناً منه أنهم خرجوا لقتاله، إلى أن قال: ويتأكد ما ذكرنا أن إطلاق لفظ (الفسق) على الوليد شيء بعيد، لأنه توهم وظن فأخطأ والمخطىء لا يسمى فاسقاً (٣)، وختم ابن حجر ترجمته بقوله: والرجل قد ثبتت صحبته وله ذنوب أمرها إلى الله تعالى والصواب السكوت والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>١) يريد قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بَنْبَا فَتَبِينُوا ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري، ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٣) روائع البيان تفسير آيات الأحكام ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) تهذیب التهذیب ۱٤٢/۱۱ <u>ـ ۱٤٤</u>

### المبحث السادس إسلام بني المصطلق وأداؤهم الزكاة

١ ــ مر بنا في هذا حديث أحمد في قدوم الحارث بن أبي ضرار إلى المدينة متبرئاً مما نسبه إليهم الوليد بن عقبة من منع الزكاة وإرادتهم قتله(١).

٧ ـ ما رواه ابن إسحاق: حدثني يزيد (٢) بن رومان: أن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم، بعث إلى بني المصطلق بعد إسلامهم الوليد (٣) بن عقبة بن أبي معيط، فلما سمعوا به، ركبوا إليه، فلما سمع بهم هابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن القوم قد هموا بقتله، ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم، فأكثر المسلمون في ذكر غزوهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن يغزوهم، فبيناهم على ذلك، قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثته إلينا، فخرجنا إليه لنكرمه، ونؤدي ما قبلنا من الصدقة، فانشمر راجعاً، فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خرجنا إليه لنقتله، ووالله ما جئنا لذلك، فأنزل الله تعالى فيه وفيهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ما جئنا لذلك، فأنزل الله تعالى فيه وفيهم: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم (٤) إلى آخر واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم (٤) الى آخر الآية (٥).

والحديث مرسل.

وأورده الطبري من هذه الطريق في تفسيره (٦).

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث، ص١٢٣.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن رومان المدني، مولى آل الزبير، ثقة، من الخامسة، (ت ١٣٠) وروايته عن أبي هريرة مرسلة. ع، التقريب ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية القرشي، الأموي، أخو عثمان بن عفان لأمه، له صحبة، وعاش إلى خلافة معاوية، د. المصدر السابق ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات: الآية ٦ ــ ٨.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٢٩٦/٢.

<sup>(</sup>T) FY 371 - 071.

كما أروده أيضاً من طرق أخرى غير طريق ابن إسحاق، منها:

١ ـ من حديث أم سلمة، وهذا نصه: حدثنا أبوكريب (١) قال: ثنا جعفر بن عون (٢) عن موسى (٦) بن عبيدة، عن ثابت (٤) مولى أم سلمة، عن أم سلمة (٥) قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً في صدقات بني المصطلق، بعد الوقعة، فسمع بذلك القوم، فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، قالت: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني المصطلق قد منعوا صدقاتهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، قال: فبلغ القوم رجوعه، قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، بعثت إلينا رجلاً مصدقاً، فسررنا بذلك، وقرّت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق، فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله ومن رسوله، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء فخشينا أن يكون ذلك غضباً من الله ومن رسوله، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال، وأذن بصلاة العصر، قال: ونزلت: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (١٠).

٢ ــ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وهذا نصه:

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن العلاء بن كريب مصغراً، الهمداني، الكوفي، ثقة حافظ، مشهور بكنيته من العاشرة، (ت ۱٤٧ هـ)، ع. التقريب ١٩٧/٢.

 <sup>(</sup>۲) جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث، بمهملتين، ثم تحتانية بعدها مثلثة. مصغراً،
 المخزومي، صدوق، من التاسعة، (ت ۲۰۲ هـ) وقيل ۲۰۷، ع. المصدر السابق ۱۳۱/۱.

<sup>(</sup>٣) موسى بن عبيدة. مصغراً، ابن نشيط: بفتح النون وكسر المعجمة، بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة، الربذي: بفتح الراء والمرحدة، ثم معجمة، أبوعبد العزيز، ضعيف، ولا سيا في عبد الله بن دينار، وكان عابداً، من صغار السادسة، (ت١٥٣ هـ) ت ق . المصدر السابق ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) ثابت مولى أم سلمة: روى عن أم سلمة، وعنه موسى بن عبيدة الربذي. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢٩١١).

<sup>(</sup>٥) أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزومية أم المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل سنة ثلاث من الهجرة، وعاشت بعد ذلك ستين سنة. (ت ٢٦هـ) على الأصح /ع. التقريب ٢١/٢.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٦/٢٦.

حدّثني محمد (۱) بن سعد، قال: ثنى أبي (۲)، قال: ثنى عمى (۳) قال: ثنى أبي (٤)، عن أبيه (۲)، عن ابن عباس: في قوله: ﴿ يَا أَيَّا الذِّينَ آمنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبا ﴾ . . الآية .

قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ثم أحد بني عمرو بن أمية، ثم أحد بني معيط إلى بني المصطلق، ليأخذ منهم الصدقات، وأنه لما أتاهم الخبر فرحوا، وخرجوا ليتلقّوا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. الحديث (٦)...

٣ - من مرسل ابن أبي ليلي، وهذا لفظه:

حدثنا محمد(٧) بن بشار، قال ثنا عبد الرحمن(٨)، قال: ثنا سفيان (٩) عن

<sup>(</sup>١) هو ابن عطية العوفي. ميزان الاعتدال ٣/٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) هو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية. لسان الميزان لابن حجر ١٨/٣.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن الحسن بن عطية. ميزان الإعتدال ٥٣٢/١.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن عطية. المصدر السابق ٧/٣٠١. والتقريب ١٦٨/١.

<sup>(°)</sup> هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي. المصدرين السابقين ٧٩/٣ و ٢٤/٢، وانظر الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ٩/٤، ولم أترجم لهؤلاء لأن كل واحد منهم لا يخلو عن ضعف. وإنما عرفت بهم لأنهم وردوا في السند مثل الرموز فذكرت ذلك توضيحاً لهم.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٢٦/٣/١ ـ ١٢٤.

 <sup>(</sup>٧) محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبوبكر، بندار: بضم الموحدة وسكون النون.
 ثقة، من العاشرة، (ت ٢٥٢ هـ) /ع. التقريب ١٤٧/٢.

 <sup>(</sup>٨) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة، ثبت حافظ،
 عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. من التاسعة، (ت ١٩٨هـ)
 / ع. المصدر السابق ١٩٩/١٤.

 <sup>(</sup>٩) سفيان هنا: هو ابن عينية لأن هلالا الوزان لم يذكر في تلاميذه غير ابن عينية (انظر: تهذيب التهذيب ٧٧/١١، والتاريخ الكبير للبخاري ٢٠٧/٨، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩٥/٥٠).

هلال الوزان(١) عن ابن أبي ليلى(٢)، في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا﴾. قال: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط(٣).

#### ع من مرسل قتادة، ولفظه:

حدثنا بشر قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد عن قتادة، في قوله، تعالى: ويا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباك. قال: هو ابن أبي معيط الوليد ابن عقبة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدّقاً إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه، فهابهم، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الاسلام. الحديث (٤). وقد تقدّم (٥).

### الحكم على هذه الأحاديث:

هذه الأحاديث الواردة في إرسال الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق مصدقاً، ونزول الآية المذكورة من سورة الحجرات، لا يخلو كل حديث منها عن ضعف وذلك لما يأتي:

(أ) حديث أم سلمة فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وفيه ثابت مولى أم سلمة وهو مجهول، لأنني لم أجد من ترجم له غير

<sup>(</sup>۱) هلال بن أبي حميد أو ابن مقلاص: بكسر الميم وسكون القاف. أو ابن عبدالله الجهني، مولاهم، أبو الجهم، ويقال غير ذلك في اسم أبيه، وفي كنيته، الصيرفي الوزان الكوفي، ثقة، من السادسة، /خ م دت س. التقريب ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاري، المدني، ثم الكوفي، ثقة، من الثانية. اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم، سنة ٨٦هـ/ع. المصدر السابق ١٩٦/١. وكانت وقعة الجماجم بين ابن الأشعث ومعه أهل العراق، وبين الحجاج ومعه أهل الشام، وكانت في عهد عبد الملك بن مروان، وكانت سنة ٨٢هـ، ودامت أكثر من سنة. البداية والنهاية ١٠٨٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٦ /١٢٣ ــ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) وذكر ابن سعد أنه بعد أن قدم وفد بني المصطلق ونزلت الآية بتكذيب الوليد، وتصديقهم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، معهم عباد بن بشر، يأخذ صدقاتهم، ويعلمهم شرائع الإسلام، فأقام عندهم عشراً، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، راضياً. أنظر طبقات ابن سعد ١٦١/٢ ـ ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) تقدم الحديث مع تراجم رجاله، ص ١٢٨.

ابن أبي حاتم، ولم يزد في ترجمته على قوله: روى عن أم سلمة، وروى عنه موسى بن عبيدة الربذي.

(ب) وحديث ابن عباس مسلسل بالضعفاء.

(ج) والأحاديث الباقية مراسيل، وعلى هذا فهذه الأحاديث لا يسلم واحد منها عن قدح، غير أن اختلاف مخرج المرسل يدل على أن للحديث أصلاً، فإذا انضم بعضها إلى بعض تقوّت وارتقت إلى درجة الحسن لغيره.

وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن الصلاح في مقدمته بقوله:

ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه من وجه آخر(١).

وهنا قد وجد هذا الشرط الذي أوضحه ابن الصلاح، إذ أن ابن إسحاق أورده من مرسل يزيد بن رومان.

وأورده ابن جرير الطبري من مرسل ابن أبي ليلي، وقتادة ومجاهد(٢).

وقال ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضّحاك (\*\*) ومقاتل (\*\*) بن حيان وغيرهم، في هذه الآية، أنها نزلت في الوليد ابن عقبة (٣).

فهذا الحديث قد ورد من ثلاثة طرق مرفوعة، وهي حديث أحمد في قدوم الحارث ابن أبي ضرار المدينة، وإسلامه، وحديث أم سلمة وابن عباس.

<sup>(</sup>١) مقدَّمة ابن الصلاح، ص٧٧، مع «التقييد والإيضاح».

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲٦/۲٦ ــ ۱۲٥.

<sup>(\*)</sup> الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمد الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، (ت بعد الماثة) / عم التقريب ٧٧٣/١.

<sup>(\*\*)</sup> مقاتل بن حيان النبطي، بفتح النون والموحدة، أبو بسطام، الخزاز بزائين منقوطتين، صدوق فاضل، من السادسة / م عم. التقريب ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>۳) تفسیر ابن کثیر ۲۰۸/۱ ــ ۲۱۰.

كما ورد من خمس طرق مرسلة. ولذلك قال الشوكاني: بعد إيراده حديث أحمد في قدوم الحارث المدينة، قال ابن كثير: هذا من أحسن ما روي في سبب نزول هذه الآية. ثم قال الشوكاني: وقد رويت روايات كثيرة متفقة على أن سبب نزول هذه الآية. الوليد بن عقبة، وأنه المراد بها، وإن اختلفت القصص (۱) قلت: ويؤيد ما تقدّم، ما ذكر ابن عبد البر من اتفاق العلماء بالتأويل على أن هذه الآية نزلت في الوليد (۲).

وبهذا نكون قد انتهينا إلى أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لغيره.

### المبحث السابع التحقيق في عمر الوليد بن عقبة عام الفتح

اتفق الذين ترجموا له أنه أسلم عام فتح مكة، وأنه خرج زمن هدنة الحديبية مع أخيه (٣) ليرد أختها أم كلثوم بنت عقبة لما خرجت مهاجرة إلى المدينة، وكان من الشروط التي وافق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، حتى نزلت الأية (٤) التي أخرجت النساء من هذا الشرط (٥).

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/٠٠ و٢٢.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ٣/٣٣٦ (مع الإصابة) وأسد الغابة ٥١/٥٤ لابن الأثير.
 وتهذيب التهذيب ١٤٣/١١، والاصابة لابن حجر ٣/٣٧٦، وأضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي ٧٦٣١٧، ورواثع البيان، تفسير آيات الأحكام للصابوني ٢٧٥/٧ ــ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) هو عمارة بن عقبة بن أبي معيط القرشي الأموي. قال ابن عبد البركان عمارة وأخواه الوليد وخالد من مسلمة الفتح. انظر الاستيعاب ٢١/٣، وأسد الغابة ١٤٢/٤، والإصابة ٢١٦/٠.

 <sup>(</sup>٤) هي قوله تعالى: ﴿ وَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ﴾ سورة المتحنة آية ١٠.

 <sup>(</sup>٥) الاستيعاب ٦٣١/٣، وأسد الغابة ٥/١٥٤، وتهذيب التهذيب ١٤٢/١١ ــ ١٤٤، والاصابة ٣٧٧/٣، وانـظر ترجمة أم كلثـوم، المصادر السابقة ٤٨٨/٤ و٧٣٨٦، و٤٩١/٤٤ و٢٣٠/١، و٤٩١/٤٤

قلت: وهذا يرد قول من قال: بأن الوليد بن عقبة كان زمن فتح مكة صبياً مخلقاً (۱) وأنه جيىء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليمسح على رأسه ويدعو له كها فعل بغيره من الصبيان، فامتنع بسبب الخلوق الذي خلقته أمه به، وعمدتهم في ذلك هو: ما رواه أبو داود: حدثنا أيوب (۲) بن محمد الرقي، ثنا عمر (۳) بن أيوب عن جعفر (۱) بن برقان، عن ثابت (۱) بن الحجاج، عن عبد الله (۱) الهمداني، عن الوليد بن عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة، ويمسح وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة، ويمسح رؤ وسهم، قال: فجيىء بي إليه، وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق (۷).

ورواه أحمد من طريق فياض<sup>(۸)</sup> بن محمد الرقي عن جعفر بن بــرقان مه<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخلوق: طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة. النهاية لابن الأثير ٧١/٢.

 <sup>(</sup>۲) أيوب بن محمد بن زياد الوزان، أبو محمد الرقي بفتح الراء وتشديد القاف، نسبة إلى رقة بلد بالشام. مولي ابن عباس، ثقة من العاشرة، (ت ٢٤٩) دس ق. التقريب ١٩١/١.

 <sup>(</sup>٣) عمر بن أيوب العبدي الموصلي، صدوق له أوهام، من التاسعة، (ت ١٨٨) م دس ق.
 المصدر السابق ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٤) جعفر بن برقان بضم الموحدة وسكون الراء بعدها قاف. الكلابي: بكسر الكاف، بعدها لام محدودة خفيفة آخرها موحدة مكسورة، أبو عبد الله الرقي، صدوق يهم، في حديث الزهري من السابعة (ت ١٥٠) وقيل بعدها /بخ م عم المصدر السابق ١/١٢٩.

<sup>(</sup>٥) ثابت بن الحجاج، الكلابي، الرقي، ثقة من الثالثة /د. المصدر السابق ١١٥/١.

<sup>(</sup>٦) عبد الله الهمداني بسكون الميم والدال المهملة، أبوموسى، مجهول، وخبره منكر، قالمه ابن عبد البر من الرابعة /د. المصدر السابق ٤٦٣/١، وفي لسان الميزان ١١٢/٧، أبوموسى الهمداني، عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وعنه ثابت بن الحجاج، قال البخاري في التاريخ الأوسط: اسمه عبد الله لا يعرف ولا يتابع عليه.

<sup>(</sup>V) سنن أبي داود ٣٩٩/٢ (كتاب الترجّل) بآب في الخلوق للرجل.

<sup>(</sup>A) فياض بن محمد بن سنان الرقي، أبو محمد محله الصدق، قاله الحسيني، وقال في الإكمال: ليس به بأس، وذكره ابن أبي حاتم وابن خلفون في الثقاب. تعجيل المنفعة لابن حجر، ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٣٢/٤.

وأخرجه البيهقي من طريق أحمد ومن طريق يونس بن بكير، عن جعفر بن برقان به (۱).

فالحديث بجميع طرقه يدور على عبدالله الهمداني وقد قبال فيه ابن عبد البر: هذا الحديث رواه جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج عن أبي موسى الهمداني، ويقبال الهمداني، ذكره البخاري على الشك، عن الوليد بن عقبة، وقالوا: أبو موسى هذا مجهول، والحديث منكر مضطرب، لا يصح، ولا يمكن أن يكون من بعث مصدقاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صبياً يوم الفتح، ويدل أيضاً على فساد ما رواه أبو موسى المجهول، أن الزبير(٢) وغيره من أهل العلم بالسير والخبر ذكروا أن الوليد وعمارة إبني عقبة خرجا ليردا أختها أم كلثوم عن الهجرة، وكانت هجرتها في الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، وقد ذكرنا الخبر في ذلك في باب أم كلثوم، ومن كان غلاماً مخلقاً يوم الفتح، ليس يجبىء منه مثل هذا، وذلك واضح (٣).

وقال البيهقي: أخبرنا أبوعبد الله (٤) الحافظ، ثنا أبو العباس (٥)، ثنا أمد بن عبد الجبّار (٢)، ثنا يونس (٧) عن محمد بن إسحاق قال: حدثني السزهري (٨) وعبد الله (٩) بن أبي بكر قالا: هاجرت أم كلشوم بنت

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ٩/٥٥.

<sup>(</sup>٢) الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الحوام، القرشي، الأسدي، أبو عبد الله الزبيري، عالم، نسابه، أخباري، من أهل المدينة، ولي قضاء مكة، وقدم بغداد، وحدث بها، ولد سنة (١٧٦هـ)، وتوفي بمكة سنة (٢٥٦هـ) من تصانيفه الكثيرة، أنساب قريش وأخبارها. وأخبار العرب وأيامها. . النح انظر معجم المؤلفين لكحالة ١٨٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) الاستيعاب لابن عبد البر ٦٣١/٣ و ٤٨٨/٤ (مع الإصابة) وسيرة ابن هشام ٢٥٧٧،
 والإصابة ٤٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) هو الحاكم صاحب المستدرك.

 <sup>(</sup>٥) هو الأصم محمد بن يعقوب.

<sup>(</sup>٦) هو العطاردي.

<sup>(</sup>V) هو ابن بكير بن واصل الشيباني.

 <sup>(</sup>A) هو ابن شهاب محمد بن مسلم.

<sup>(</sup>٩) هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري.

عقبة بن أبي معيط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فجاء أخواها الوليد وفلان ابنا عقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبانها، فأبى أن يردّها عليهما(١).

قلت: الحديث مرسل، لأن الزهري وعبدالله بن أبي بكر، لم يحضرا القصة ولكن يشهد له الحديث عند البخاري غير أنه قال: وجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم.

وهذا نصه: حدثنا يحيى (٢) بن بكير حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان (٣) والمسور (٤) بن نخرمة رضي الله عنها يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لما كاتب سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يأتيك منا أحد \_ وإن كان على دينك \_ إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا (٥) منه وأبي سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلمًا.

وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ــ وهي عاتق (٦) ــ فجاء أهلها

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ٢٢٩/٩، وانظر طبقات بن سعد ٢٣١/٨.

<sup>(</sup>٢) هو ابن عبد الله المخزومي مولاهم، ثقة في الليث. /خ م ق. من كبار العاشرة، (٣١١) التقريب ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٣) هو ابن الحكم بن أبي العاص الأموي، لا يثبت له صحبة، من الثانية، /خ عم. المصدر السابق ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) هو ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، له ولأبيه صحبة، (ت ٢٤) /ع. المصدر السابق ٢٤٩/٢.

<sup>(°)</sup> امتعضوا منه: أي شق عليهم ذلك وعظم. انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٤٢/٤

<sup>(</sup>٦) العاتق: هي الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج، وقد أدركت وشبّت، وتجمّع على العتق والعواتق. أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأشير ١٧٨/٣ ــ ١٧٨.

يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلم يرجعها إليهم، لما أنزل الله فيهن ﴿إِذَا جَاءَكُم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن(١) - إلى قوله - ولا هم يحلون لهن(١) .

قال ابن حجر: هذا الحديث من مسند من لم يسم من الصحابة، ولم يصب من أخرجه من أصحاب الأطراف في مسند المسور أو مروان، لأن مروان لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحبة، وأما المسور فصح سماعه منه صلى الله عليه وسلم، لكنه، إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين (٣).

قلت: لا يضر هنا الإبهام ولا الإرسال لأننا عرفنا أن المبهم أو المحذوف صحابي قطعاً. والصحابة كلهم عدول.

والخلاصة في هذا أن الراجح في إسلام الوليد أنه يوم فتح مكة وأنه كان قد ناهز الاحتلام كما قال ابن عبد البر، وأما الحديث الذي فيه أن الوليد كان يوم فتح مكة طفلاً مخلقاً وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من المسح على رأسه لوجود ذلك الخلوق فهو حديث ضعيف لا يعول عليه. لأن الذي يخرج في زمن هدنة الحديبية يرد أخته وكان ذلك في السنة السادسة، فلا يمكن أن يكون في فتح مكة طفلاً مخلقاً.

وقال ابن حجر: ومما يؤيد أنه كان في الفتح رجلاً أنه قدم في فداء ابن عم أبيه الحارث بن أبي وجزة بن أبي عمرو بن أمية، وكان أسر يوم بدر فافتداه بأربعة آلاف. حكاه أصحاب المغازي (١٠). مع أنه يمكن أن يكون الخلوق

<sup>(</sup>١) من سورة الممتحنة آية ١٠ وهي: ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تحسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ﴾.

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ١٦٥/٣، كتاب الشروط (باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة). وانظر تفسير ابن كثير ١٩٥٠/٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري، ٥/٣١٣.

 <sup>(</sup>٤) الإصابة ٣/ ٢٣٨.

في يده كما ورد ذلك في أخيه عمارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عمارة يريد مبايعته عام الفتح فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقال بعض القوم: إنما يمنعه هذا الخلوق الذي في يدك، قال: فذهب فغسله، ثم جاء فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم (١١).

## المبحث الثامن موقف بني المصطلق بعد الغزوة

لقد صار بنوالمصطلق بعد الغزوة دعاة إلى الله عز وجل، منضمين تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا محل عناية واحترام بين المؤمنين، إذ كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رفعة لهم، وإعلاء لشأنهم، ومنزلتهم، فكان لهذه المصاهرة، أثرها الفعّال في نفوس المسلمين، حتى أطلق المسلمون ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق، وكبر عليهم استرقاقهم، بعد أن صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان لهذه المعاملة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لأسرى بني المصطلق أثر جميل في قلوب بني المصطلق، فسارعوا إلى الاسلام واعتنقوه عن إيمان راسخ وقناعة كاملة، ورأوا أن مثل هذه الأخلاق الكريمة لا يمكن أن تصدر إلا من نبي، لأن القوم يعرفون تاريخ الحروب القبلية وما يحصل فيها من فتك ونهب، وسلب، وكان الشعار المعروف لديهم «من عز بز» (٢).

وأنه لا مكان في عرف القوى الجاهلية للمغلوب المنهزم، ولا للضعيف

<sup>1)</sup> أنظر أسد الغابة ١٤٢/٤، والإصابة ٢/٦١٥.

<sup>(</sup>٢) أي من غلب سلب. وهو مَثَل، وأول من قاله رجل من طيء يقال له: جابر بن رألان بفتح الراء وسكون الهمزة أحد بني ثعل بضم الثاء وفتح العين المهملة، وكان من حديثه أنه خرج ومعه صاحبان له، حتى إذا كانوا بظهر الحيرة، وكان للمنذر بن ماء السهاء يوم يركب فيه، فلا يلقى أحداً إلا قتله، فلقي في ذلك اليوم جابراً وصاحبيه فأخذتهم الخيل بالسوية فأتى بهم المنذر، فقال: اقترعوا فأيكم قرع خليت سبيله، وقتلت الباقين، فاقترعوا، فقرعهم جابر بن رألان فخلى سبيله وقتل صاحبيه، فلها رآهما يقادان ليقتلا، قال: «من عز بز» فأرسلها مثلاً. مجمع الأمثال للميداني ٣٠٧/٧، رقم ٤٠٤٤.

المنكوب فحين غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمهم، كانت معاملته لهم بعد الهزيمة على خلاف ماكان يتوقّعه هؤلاء القوم، فقد عاملهم بالرفق واللين، وتزوج ابنة شريفهم لجبر خاطرها وردّ اعتبارها إليها وإلى قومها، وانطلق المسلمون يفكون أسراهم حين انتشر خبر زواجه صلى الله عليه وسلم من جويرية، فلم يعد يحسن استرقاق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم كان لهذا الصنيع الاسلامي من جميل الأثر وعظيم الوقع في نفوس بني المصطلق جميعاً فلم يكن موقف هؤلاء بعد هذه الغزوة إلا الإنضمام فوراً لكتائب الإسلام المجاهدة وبذل المهج والأرواح لنشر هذه المبادىء الاسلامية السامية، التي شملتهم بعطفها وحنانها وذاقوا حلاوة المعاملة الانسانية الرفيعة تحت توجيهات نبيهم صلى الله عليه وسلم ومما يدل على حسن إسلام هذه القبيلة، وما كان لها من دور فعَّال في سبيل الدعوة إلى الإسلام وإعلاء كلمة الله ما رواه أحمد والبيهقي أن الحارث بن أبي ضرار قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنوّرة معلناً إسلامه فقال يارسول الله أرجع إلى قومي، فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فمن استجاب لي منهم جمعت زكاته، فإذا كان وقت كذا وكذا أرسل إلى رسولك ليأتيك ما جمعت من الزكاة، فلما بلغ الوقت الذي أراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يأتيه بالزكاة، لم يأت أحد، فشق ذلك عليه وظن أنه قد حدث فيه سخطة، من الله عز وجل ورسوله، فدعا بسروات قومه، وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا سخطة، كانت، فلننطلق إلى المدينة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم الوليد بن عقبة، فلما وصل إلى بعض الطريق رجع، وقال: يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وهم بقتلي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش بالذهاب إلى الحارث ولما وصل الحارث المدينة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إليك الوليد فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله، فحلف الحارث بالله ما رأيته، ولا أتاني، فأنزل الله تصديقه في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبًّا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (إلى قوله) فضلًا من الله

ونعمة والله عليم حكيم (١)(١).

فهذه الرواية توضح حسن إسلام بني المصطلق وحرصهم على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بأدائهم الزكاة التي يشق على العرب دفعها، وبما يدل على حسن إسلامهم أيضاً تكريم الله لهم بإنزاله قرآناً في تصديقهم، ويدل الحديث كذلك على ما قامت به هذه القبيلة من خدمات جليلة للإسلام، فلقد كان بنو المصطلق عام الفتح ضمن الكتائب الإسلامية الزاحفة نحو مكة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليهم بشر (٣) بن سفيان وبديل (٤) بن ورقاء يستنفرانهم، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قديداً من بلاد بني المصطلق عبا الجيش وعقد الألوية، واجتمع إليه من كان تخلف من القبائل، ودخلت خزاعة في خسمائة مقاتل من ضمنهم بنو المصطلق وعقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ألوية بقيادة ثلاثة من أبطالهم وهم: عمرو (٥) بن سالم، وبسر بن سفيان، وأبو شريح (٢) الكعبي خويلد بن عمرو، وهكذا ظل بنو المصطلق دعاة إلى الله عز وجل ومجاهدين لإعزاز الإسلام ونصرته. فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: آية ٦ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٢٧٩/٤؛ وسنن البيهقي الكبرى ٩/٤٥ ـ ٥٥؛ وتقدّم الحديث مع الكلام على الإسناد، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر بن صرمة بن عبد الله بن قمير مصغراً ابن حبشية، بضم الحياء المسهميلة وسيكون البياء المسوحية وكسسر البشين المسعمه، ابن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لحى الخزاعي الكعبي، كان شريفاً في قومه، كتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، وله ذكر في قصة الحديبية، وشهد الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٩٦١/، أسد الغابة.

<sup>(</sup>٤) بديل بضم الباء الموحدة وفتح الدال المهملة بعدها تحتانية ساكنة، ابن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن جزي بن عامر بن مازن الخزاعي، المصدر السابق ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن سالم الخزاعي الكعبي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان من أمر خزاعة، وبني بكر، ومساعدة قريش لبني بكر ضد خزاعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. المصدر السابق ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٦) هو خويلد بن عمرو أو عكسه، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، وقيل هاني، وقيل كعب صحابي، نزل المدينة، (ت ٦٦) /ع. التقريب ٤٣٤.

# الباب الشايى النفساق وأثرة السِّيِّي

ويضم ثلاثة فصول:

الفصل الأول: دور المنافقين في المجتمع الاسلامي قبل غزوة المريسيع

الفصل الثاني: إثارة المنافقين العصبية في غزوة المريسيع. الفصل الثالث: اختلاق المنافقين حادثة الأفك.

الفَصَهُ للأوك دَوْرُ المنافِقيِّن فِي الجِسَمَع الإسْلامِيّ قبلَ غَرَوَة ِ المِرْسِيْعِ دَوْرُ المنافِقيِّن فِي الجِسَمَع الإسْلامِيّ قبلَ غَرَوَة ِ المِرْسِيْعِ

## الفَصَهُ لِ الأولِك دَوْرُ المنافِقين فِي المِحتَمَع الإسْلامِيّ قَبلَ غَزَوَة ِ الْمِسْيِيعِ

#### وتحته خمسة مباحث:

#### المبحث الأول ظهور النفاق

قبل الحديث عن ظهور النفاق وأثره في المجتمع الاسلامي يحسن بي أن أعطي نبذة عن تعريف النفاق لغة وشرعاً. فأقول:

(أ) النفاق لغة: ضرب من التمويه والستر والتغطية. وحقيقته: إظهار شيء وإبطان ضده. مشتق من النافقاء أحد جحرة (١) اليربوع(٢)، يكتمها ويظهر غيرها، فإذا طلب من واحد هرب إلى الآخر وخرج منه.

(ب) وشرعاً: هو إظهار الإيمان وستر الكفر. والنفاق وما تصرف منه لم يكن معروفاً عند العرب في الجاهلية بهذا

<sup>(</sup>١) جِحَرَة: كعِنبَة: جمع جحر. المصباح المنير ١٠٠/١.

 <sup>(</sup>۲) اليربوع: ويسمى الدرص وذا لرميح ــ تصغير رمح حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً،
 وله ذنب كذنب الجرذ، يرفعه صعداً، في طرفه شبه النوارة، لونه كلون الغزال.

يسكن باطن الأرض، وتسمى حفرته النافقاء والقاصعاء والراهطاء. فإذا طلب من إحدى هذه الكوى خرج من الأخرى، وظاهر بيته تراب وباطنه حفر. وكذلك المنافق: ظاهره إيمان وباطنه كفر.

حياة الحيوان: للدميري ٢/٢٣٥.

المعنى وإن كان أصله في اللغة معروفاً. يقال نافق ينافق منافقة ونفاقاً. وإنما هو اسم إسلامي أطلق على من أظهر الإيمان وستر الكفر، مأخوذ من نافقاء اليربوع، لأن المنافق لما أبطن الكفر وأظهر الإيمان، وورى بشيء عن شيء، ودخل في باب الخديعة وأوهم الغير خلاف ما هو عليه أشبه في ذلك فعل اليربوع.

والمعنيان اللغوي والشرعي متلازمان، إذ أن كلا من اليربوع، والمنافق اتخذ التمويه والتلبيس ذريعة إلى ستر الحقيقة وإظهار خلاف الواقع، فوسيلة كل منها المكر والكيد والخداع، والتضليل، وقلب الحقائق، فإذا طلب من جهة فر إلى جهة أخرى ونجا بحيلته ودهائه(١).

ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة عاصمة الاسلام الأولى، واستقبله المسلمون بحرارة الاسلام وعاطفة الايمان الجياشة، ورأى عبد الله بن أبي ابن سلول ومن شايعه من اليهود وغيرهم، ما قوبل به الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرون من حفاوة وإعزاز، ساءهم ذلك، وأخذوا يناوئون الاسلام ويعرقلون سيره، ويتربصون الدوائر بالمسلمين.

أما اليهود فذلك دأبهم وديدنهم لأنهم لا يريدون للبشرية خيراً، بل يريدون أن تظل السعادة والسيادة فيهم، لأنهم شعب الله المختار في زعمهم.

وأما عبد الله بن أبي فإنه لم تخسر شخصية مكانتها في المدينة بمقدم نبي الاسلام، خسارته، ذلك أن الرجل كان ينظم له الخرز ليتوج ملكاً على الأوس والخزرج، كما سيأتي ذلك واضحاً في حديث أسامة بن زيد (٢) وكان ذلك من أقوى الأسباب التي صرفته عن اعتناق الاسلام، بصدق وإخلاص.

وكان دخوله في الاسلام ظاهراً بعد غزوة بدر الكبرى(٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٩٨/٥ ولسان العرب لابن منظور ٢٣٦/١٢ ــ ٢٣٧ ولي وحياة الحيوان للدميري ٢٨٦/٣ ــ ٤٣٦ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٨٦/٣.

وشرح ثلاثيات مسند أحمـد لمحمد السفـاريني ٢٤٩/١ و٤٠٨ ـ ٤٠٩ والنفاق والمنافقون، لابراهيم علي سالم المقدمة ص١.

<sup>(</sup>٢و٣) أنظر ص ١٥٠ وما بعدها.

وهذا أمر طبيعي فإنه يريد أن ينظر في هذا الأمر الجديد، فإن اندحر فقد خلص منه، وهذا غاية مناه، وإن حصلت به العزة والمنعة، سالمه، وهذا ما حصل بالفعل، فقد قويت شوكة الاسلام، وأخذت صخرة الكفر تتحطم تحت جحافل المسلمين، خاصة في معركة بدر الكبرى، فلما رأى عبدالله بن أبي أن لا قبل له بمقاومة الاسلام علانية عمد إلى وسيلة أخرى هي طعن الاسلام في السر والخفاء، فتظاهر بالإسلام ليحقن دمه وليقضي بذلك كثيراً من مآربه، «فكان أول ظهور النفاق، في المدينة بدخول هذا المنافق في الاسلام ظاهراً» وهو شخص متبوع، فشايعه على ذلك أتباعه من المنافقين، فكان يقوم بتعليمهم النفاق، وقد كان لهذا العدو الخفي أضراره الجسيمة على الاسلام، والمسلمين، ومواقف ابن أبي وأتباعه من دعوة الاسلام تنبىء عن أخطارهم التي والمسلمين، ومواقف ابن أبي وأتباعه من دعوة الاسلام تنبىء عن أخطارهم التي لا تقف عند حد.

ولكن الله خيب سعيهم وأحبط أعمالهم، ورد كيدهم في نحورهم، (يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون)(١).

### المبحث الثاني موقف المنافقين قبل بدر الكبرى

لقد دخل الاسلام المدينة المنورة، قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم إليها، وانتشر في ربوعها، وأصبح سكانها يرددون حديث الاسلام، ويلهجون بذكره في منتدياتهم ومجالسهم العامة والخاصة، منشرحين لهذا الخير الذي ساقه الله إليهم، وحباهم به.

ثم ازداد فرحهم وغبطتهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فالتفوا حوله يتلقون منه نور الايمان ومبادىء الاسلام، فجمعهم الله به بعد الفرقة، وسادت بينهم المودة والإخاء بعد أن كانوا أعداء متناحرين متدابرين، يوضح هذا قوله تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على

<sup>(</sup>١) سورة الصف: ٨.

شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ﴿ (١).

غير أن مرض الحسد والخبث حال بين ضعفاء النفوس وبين الدخول في هذا الدين الحنيف، وعلى رأس هذا الفريق عبدالله بن أبي ابن سلول، الذي رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه عزه ومجده، إذ كان مقدمه صلى الله عليه وسلم والأوس والخزرج ملتفون حوله، وقد باشروا نسج الخرز ليتوجوه ويرئسوه عليهم، فكان مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم قاطعاً لدابره، إذ لم يتم له ماكان يحلم به من الرياسة والسيادة، ولما فقد مكانته في المجتمع وحرم من المنصب القيادي الذي كان يحلم به رأى أن السبب الوحيد في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به، فامتلأ قلبه غيظاً وحقداً وحسداً على النبي صلى الله عليه وسلم وصار يحارب الاسلام سراً وعلانية مع من انضم اليه من مرضى القلوب من قومه وغيرهم وحلفائه من اليهود القاطنين في المدينة آنذاك (٢).

فكانوا يداً واحدة في عداوة الاسلام وأهله.

وأول موقف برزت فيه عداوة عبد الله بن أبي ابن سلول للإسلام بوضوح.

هو ما دل عليه حديث البخاري ومسلم من حديث أسامة (٢) بن زيد، وهذا سياقه عند مسلم. قال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم الحنظلي (٤) ومحمد بن رافع (٥)

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ١٠٣.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۱/۸۵ ـ ۵۸۵.

 <sup>(</sup>٣) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، الأمير أبو محمد وأبو زيد، صحابي مشهور،
 (ت ٥٤) وهو ابن ٧٥ سنة بالمدينة /ع. التقريب ٧١/٥٠.

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي، أبومحمد بن راهويه المروزي، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبوداود أنه تغير قبل موته بيسير، (ت ٢٣٨) وله ٧٧ سنة، /خ م دت س. المصدر السابق ٥٤/١.

<sup>(°)</sup> محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ثقة عابد، من الحادية عشرة، (ت ٧٤٥) /خ م دت س. المصدر السابق ١٦٠/٢.

وعبد بن حميد (۱) و «اللفظ لابن رافع» قال ابن رافع حدثنا: وقال الأخران: أخبرنا عبد الرزاق (۲) أخبرنا معمر (۳) عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه اكاف (٤) تحته قطيفة (٥) فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذاك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة (١) الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء لا أحسن (٧) من هذا إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع

<sup>(</sup>١) عبد بن حميد بن نصر الكسي، أبو محمد، قبل اسمه عبد الحميد وبذلك جزم ابن حبان وغير واحد، ثقة حافظ، من الحادية عشرة (ت ٢٤٩) /ختم ت. المصدر السابق ٥٢٩/١. قال ابن الأثير: الكسي: بكسر أولها وتشديد السين المهملة ــ هذه نسبة إلى كس وهي مدينة بما وراء النهر بقرب نخشب ذكرها الحفاظ في تواريخهم كذلك. غير أن الناس يكثرون ذكرها بفتح الكاف والشين المعجمة، ينسب إليها جماعة منهم عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسي، المعروف بعبد بن حميد. اللباب في تهذيب الأنساب ٩٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير،
 عمى في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من التاسعة، (ت ۲۱۱) /ع. التقريب ۱/۰۰٥.

 <sup>(</sup>٣) معمر بن راشد الأزدي، مولاهم، أبوعروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً. وكذا فيها حدث به بالبصرة، من كبار السابعة (ت ١٥٤) /ع. المصدر السابق ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) إكاف: بوزن كتاب: برذعة الحمار، القاموس المحيط ١١٨/٣ وفي رواية للبخاري ١٠٣/٧ من كتاب المرضى «باب عيادة المريض» أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية» قال ابن حجر: «علي» الثالثة بدل من الثانية وهي بدل من الأولى والحاصل أن الاكاف يلي الحمار، والقطيفة فوق الاكاف، والراكب فوق القطيفة. فتح الباري

<sup>(</sup>٥) قطيفة فدكية: القطيفة: كساء له خمل، والفدكية: منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين من المدينة، فتح الباري ٢٣١/٨ وشرح النووي على صحيح مسلم ٤٤١/٤.

<sup>(</sup>٦) عجاجة الدابة هو ما ارتفع من غبار حوافرها.

 <sup>(</sup>٧) قوله لا أحسن من هذا قال ابن حجر: بنصب أحسن وفتح أوله على أنه أفعل تفضيل، ويجوز
 في أحسن الرفع على أنه خبر (لا) والاسم محذوف، أي لا شيء أحسن من هذا، ووقع في الله على أنه خبر الله على أنه خبر الها والاسم عدوف، أي الاسيء أحسن من هذا، ووقع في الله الله على الله على

إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه، فقال عبدالله بن رواحة: إغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك، قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته، حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب «يريد عبد الله بن أبي» قال كذا وكذا، قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة (١) أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة (٢) فلها رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق (٣) بذلك فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم (١٠).

وحدثني محمد بن رافع حدثنا حجين(٥).

وراية الكشميهني: بضم أوله وكسر السين وضم النون ـ لا أحسن ـ ووقع في رواية أخرى لأحسن بحذف الألف، لكن بفتح السين وضم النون على أنها لام قسم كأنه قال، أحسن من هذا أن تقعد في بيتك، حكاه عياض عن أبي على واستحسنه، وحكى ابن الجوزي: تشديد السين المهملة بغير نون من الحس أي لا أعلم منه شيئاً انتهى، فتح الباري ٢٣٢/٨.

وقال النووي: لا أحسن من هذا: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بألف في أحسن أي ليس شيء أحسن من هذا، وكذا حكاه القاضي عن جماهير، رواة مسلم، قال: ووقع للقاضي أبي علي لأحسن من هذا بالقصر من غير ألف، قال القاضي: وهو عندي أظهر، وتقديره أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا.

أنظر شرح النووي على صحيح مسلم ٤٤٢/٤.

<sup>(</sup>١) البحيرة: بالتصغير قال النووي: قال القاضي: وروينا في غير مسلم هذه البحيرة مكبرة وكلاهما بمعنى، وأصلها القرية، والمراد بها هنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، شرح النووي على مسلم ٤/٢٤٤.

 <sup>(</sup>٢) فيعصبوه بالعصابة: أي اتفقوا على أن يجعلوه ملكهم وكان من عادتهم إذا ملكوا إنساناً أن يتوجوه ويعصبوه. المصدر السابق ٤٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) شرق بذلك: أي غص به وهو مجاز فيها ناله من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحل به حتى كأنه شيء لم يقدر على إساغته فغص به. النهاية لابن الأثير ٢/٥٦٥ ـ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٨٢/٥ – ١٨٣ كتاب الجهاد والسير وصحيح البخاري ٤٤/٤ كتاب الجهاد (باب الردف على الحمار) و ٣٣/٦ كتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً). و١٠٣/٧ كتاب المرضى (باب عيادة المريض) و١٤٥/٧ كتاب اللباس (باب الارتداف على المدابة) و ٣٨/٨ ـ ٣٣ كتاب الأدب (باب كنية المشرك).

حجین: مصغراً آخره نون ابن المثنی الیمامی، أبوعمیر، سكن بغداد، وولی قضاء خراسان.
 ثقة، من التاسعة (ت ۲۸۵) وقیل بعد ذلك. /خ م دت س التقریب ۱ ۱ ۱ ۱ م.

«يعني ابن المثنى» حدثنا ليث (١) عن عقيل عن ابن (٢) شهاب في هذا الاسناد بمثله.

وزاد: وذلك قبل أن يسلم عبدالله(٣) (١٠).

### المبحث الثالث موقف المنافقين بعد بدر الكبرى

Gui monganitation of the che incient

فعند البخاري: من حديث أسامة المتقدم (٥): «فلها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدراً، فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه (٢)، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام، فأسلموا (٧).

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لوأتيت عبد الله بن أبي، قال: فانطلق إليه وركب حماراً، وانطلق

 <sup>(</sup>۱) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، فقيه، إمام مشهور،
 من السابعة، (ت ۱۷۵) /ع. التقريب ۱۳۸/۲.

<sup>(</sup>٢) عقيل بالتصغير ابن خالد بن عقيل مكبراً، الأيلي، بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، أبو خالد الأموي، مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر من السادسة (ت ١٤٤) على الصحيح /ع التقريب ٢٩/٢ وتقدمت تراجم بقية رجال الاسناد.

 <sup>(</sup>٣) قوله: قبل أن يسلم عبد الله: قال النووي: معناه قبل أن يظهر الاسلام، وإلا فقد كان كافرأ،
 منافقاً ظاهر النفاق، شرح النووي على صحيح مسلم ٤٤٢/٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٨٢/٥ – ١٨٣ كتاب الجهاد والسير، وصحيح البخاري ٤٤/٤ كتاب الجهاد (باب الردف على الحمار) و ٣٣/٦ كتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً).

<sup>(</sup>٥) أنظر ص ١٥٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) توجه: أي نفذ على وجهه ومقصده.

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري ٣٤/٦ كتاب التفسير (باب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) و ٣٩/٨ كتاب الأدب (باب كنية المشرك. قال ابن حجر: هذا حديث آخر أفرده ابن أبي حاتم عن الذي قبله، وإن كان الإسناد متحداً، وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله مقتصراً عليه، ولم يخرج شيئاً من هذا الحديث الآخر. فتح الباري ٢٣٢/٨

المسلمون وهي أرض سبخة (١)، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن (٢) حمارك، قال: فقال رجل (٣) من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحاً منك، قال: فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال: فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال: فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال، قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم: ﴿وَإِنْ طَائَفْتَانُ مَن المَّوْمِينِ اقْتَلُوا فَأَصَلُحُوا بِينهما ﴾ (١).

فهذا الحديث بظاهره يخالف حديث أسامة بن زيد لأن في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته قاصداً عيادة سعد بن عبادة، وفي حديث أنس بن مالك: أنه صلى الله عليه وسلم: دعى إلى إتيان عبد الله بن أبي ابن سلول.

وقد حاول ابن حجر الجمع بين الروايتين فقال: يحتمل اتحادهما بأن يكون الباعث له صلى الله عليه وسلم عيادة سعد بن عبادة، فاتفق مروره بعبد الله بن أبي، فقيل له حينئذ لوأتيته فأتاه.

قال: ويدل على اتحادهما أن في حديث أسامة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال ابن حجر: وقد استشكل ابن بطال (٥) نزول الآية المذكورة في حديث أنس وهي قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفْتَانَ مِنَ المؤمنينَ اقتتلوا ﴾ في هذه القصة، لأن المخاصمة وقعت بين من كان

<sup>(</sup>۱) قوله: وهي أرض سبخة: بفتح المهملة وكسر الموحدة، بعدها معجمة، أي ذات سباخ وهي الأرض التي لا تنبت، وكانت تلك صفة الأرض التي مر بها صلى الله عليه وسلم، إذ ذاك، وذكر ذلك للتوطئة لقول عبد الله بن أبي إذ تأذى بالغبار فتح الباري ٢٩٨/٥.

<sup>(</sup>٢) نتن حمارك: أي ريحها.

<sup>(</sup>٣) قوله: فقال رجل من الأنصار: هو عبد الله بن رواحة على القول باتحاد القصتين.

<sup>(</sup>٤). صحيح مسلم ١٨٣/٥ كتاب الجهاد، والبخاري ١٥٩/٣ كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس وأحمد ١٥٧/٣.

<sup>(°)</sup> ابن بطال: هو الامام أبو الحسن على بن خلف الشهير بابن بطال المغربي المالكي، له شرح على صحيح البخاري، وغالبه فقه الامام مالك، من غير تعرض لموضوع الكتاب غالباً، اصله من قرطبة وكان عالماً فقيهاً عني بالحديث وولي قضاء لورقة، له كتاب الاعتصام في الحديث (ت ٤٤٤) أو ٤٤٩) مقدمة تحفة الأحوذي للمباركفوري ٢/٥٥/١.

مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وبين أصحاب عبد الله بن أبي، وكانوا إذ ذاك كفاراً، فكيف ينزل فيهم ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ ولا سيما إن كانت قصة أنس وأسامة متحدة، فإن في رواية أسامة فاستب المسلمون والمشركون.

ثم قال ابن حجر: ويمكن أن يحمل على التغليب، ثم قال: مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى وهي: أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل وقعة بدر، وقبل أن يسلم عبدالله بن أبي وأصحابه، والآية المذكورة، في الحجرات، ونزولها متأخر جداً، كان في وقت مجيىء الوفود، ثم أجاب عن هذا الاشكال، بقوله: لكنه يحتمل أن تكون آية الاصلاح، نزلت قديماً فيندفع الاشكال(١).

تلك نبذة من مواقف عبد الله بن أبي قبل أن يعلن إسلامه ظاهراً، ثم بدا له أن يظهر إسلامه في أعقاب غزوة بدر، لأن شوكة المسلمين قويت، وأصبحت مصالح عبد الله بن أبي مرهونة بأن يظهر إسلامه، وتبعه على ذلك بقية المنافقين.

ولكن عداوتهم للإسلام وإضمارهم الشر للمسلمين لم تتغير، فها زالوا يتربصون الدوائر بالمسلمين، وينتهزون الفرص المواتية للانقضاض عليهم، متعاونين في ذلك مع اليهود، يوضح ذلك انحيازهم إلى جانب يهود بني قينقاع (٢)، الذين نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعتدي أحد من الجانبين على الآخر، ولكن اليهود لم يلتزموا بهذا العهد الذي أقروه على أنفسهم.

فقد ذكر ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال: كان من حديث بني قينقاع أن رسول الله صلى الله عله وسلم جمعهم بسوق بني قينقاع، ثم قال: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥/٢٩٩.

 <sup>(</sup>٢) بنو قينقاع: بفتح القاف وتثليث النون بطن من بطون يهود المدينة النهاية في غريب الحديث
 لإبن الأثير ١٣٦/٤ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٧٦/٣.

قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم، وعهد الله إليكم، قالوا: يا محمد إنك ترى أنا قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب، فأصبت منهم فرصة، إنّا والله لئن حاربناك لتعلمن أنّا نحن الناس.

ثم ساق ابن اسحاق بسنده عن ابن عباس قال: ما نزل هؤلاء الآيات الا فيهم: ﴿قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، قد كان لكم آية في فئتين (١) التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ﴾ (٢) (٣).

والحديث بهذه الطريق أخرجه أبوداود في سننه(٤).

وحسن إسناده الحافظ ابن حجر(٥).

وهناك سبب آخر ذكره ابن هشام بسند مرسل أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سؤتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهودياً، وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم، وبين قينقاع، فهذان سببان ذكرا في قصة نقض بني قينقاع العهد المبرم بينهم، وبين المسلمين، وكل منها كاف في ضرب هذه الشرذمة من اليهود، وقد كان صنيعهم هذا مستوجباً ما عاملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب الحصار وشد الخناق عليهم.

<sup>(</sup>١) الفئتان: هما أصحاب بدر، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فئة، وقريش فئة.

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: آیة: ۱۲ \_ ۱۳.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق المسماة: المبتدأ والمبعث والمغازي ٢٩٤/١. وسيرة ابن هشام ٢٧/٧.

<sup>(</sup>٤) ١٣٨/٢ كتاب الخراج (باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٣٣٢/٧.

وذلك فيها رواه ابن إسحاق عن عاصم (١) بن عمر بن قتادة، مرسلاً، أن بني قينقاع أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وحاربوا فيها بين بدر وأحد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقام إليه عبد الله بن أبي ابن سلول، حين أمكنه الله منهم، فقال: يا محمد أحسن في موالي وكانوا حلفاء الخزرج ــ قال: فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أحسن في موالي، قال: فأعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأوا طوجهه ظللاً (٢). ثم قال: ويحك أرسلني، قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة، إني والله امرؤ أخشى الدوائر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك (٢).

وروى ابن إسحاق أيضاً بسند مرسل من طريق عبادة (1) بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبث (0) بأمرهم عبد الله بن أبي ابن سلول، وقام دونهم، قال: ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحد بني عوف بن الخزرج لهم من حلفه مثل الذي لهم من عبد الله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ إلى الله عز وجل، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وأبراً من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم، قال: ففيه وفي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>Y) الظلل: جمع ظلة، وهي السحابة في الأصل، فاستعارها هنا، لتغير الوجه إلى السواد إذا اشتد غضه.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢/٨٤ وسيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبدأ والمبعث والمغازي ١/٩٥٠ ــ ٢٩٥٠ .

<sup>(</sup>٤) تشبث: التشبث بالشيء التعلق به. مختار الصحاح، ص ٣٢٧.

 <sup>(</sup>٥) عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ويقال له عبد الله، ثقة من الرابعة / خم دس ق.
 التقريب ٢٩٦/١.

أبي، نزلت هذه القصة من المائدة ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فترى الذين في قلوبهم مرض ﴾ لعبدالله بن أبي، وقوله إنى أخشى الدوائر ويسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصحبوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم ﴾، ثم ذكر القصة إلى قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾.

وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله ورسوله والذين آمنوا، وتبرئه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم: ﴿وَمِن يَتُولُ الله وَرَسُولُه وَالذَيْنَ آمنُوا فَإِن حَزْبِ الله هم الغالبون﴾(١)(٢). فلقد أوضحت هذه الآيات والأحاديث أن المنافقين اتخذوا موقفاً مؤازراً لبني قينقاع وسعوا في خلاصهم من العقاب بعد ما أحدثوا من تمرد في وجه الدولة والخروج على العهد الذي أقروه على أنفسهم والتزموا به.

وقد ذكر ابن حجر وغيره أن بني قينقاع أول يهود نقضوا عهدهم مع المسلمين وهذا نص كلامه: قال: كان الكفار بعد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه، وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير وقينقاع.

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش.

وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب، فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة، ومنهم من لا يحب ظهوره كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهراً ومع عدوه باطناً وهما المنافقون. فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: آية ٥١ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن إسحاق المسماة المبتدأ والمبعث والمغازي ٧٩٥/١ ــ ٢٩٦ وسيرة ابن هشام ٢٩٦/٠.

وأراد قتلهم فاستوهبهم منه عبد الله بن أبي وكانوا حلفاءه فوهبهم له، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات(١) ثم نقض العهد بنو النضير، ثم نقضت قريظة(٢).

#### المبحث الرابع موقف المنافقين في أحد

روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والطبري من حديث زيد (٣) بن ثابت رضي الله عنه قال: «لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد، رجع ناس ممن خرج معه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين: فرقة تقول: لانقاتلهم، فنزلت (٤): ﴿فَمَا

وأورد الطبري الْأقوال المتقدمة وغيرها، ثم قال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك =

<sup>(</sup>١) أذرعات: بكسر الراء وفتحها بلدة بالشام. انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٣/٣. وهي الآن في (سوريا) على حدود الأردن الشمالية.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٧/ ٣٣٠ وزاد المعاد لابن قيم الجوزية ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان بفتح اللام وسكون الواو وبذال معجمة، الأنصاري النجاري، أبو سعيد وأبو خارجة، صحابي مشهور، كان يكتب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، (ت ٤٥ أو ٤٨) وقيل بعد الخمسين، /ع التقريب ٢٧٢/١.

<sup>(</sup>٤) قوله: فنزلت: فيا لكم في المنافقين فئتين النخ: قال ابن حجر: هذا هو الصحيح في سبب نزولها، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبي سعيد بن معاذ، قال: «نزلت هذه الآية في الأنصار، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بمن يؤذيني؟ فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضير ومحمد بن مسلمة، قال: فأنزل الله هذه الآية» ثم قال ابن حجر: وفي سبب نزولها قول آخر: أخرجه أحمد من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه وأن قوماً أتوا المدينة فاسلموا، فأصابهم الوباء فرجعوا، واستقبلهم ناس من الصحابة فأخبروهم فقال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم: لا، فنزلت» وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سلمة مرسلاً، فإن كان محفوظاً احتمل أن تكون نزلت في الأمرين جميعاً. فتح الباري ٣٥٦/٧ قلت: الراجح أنها نزلت في رجوع عبد الله بن أبي وأصحابه يوم أحد ويدل عليه سياق الحديث حيث ذكر الخروج إلى أحد ورجوع ناس بمن خرج معه صلى عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه. وقد رجح هذا القول الشوكاني. فقد أورد حديث زيد بن ثابت وقال: هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآية. وقد رويت أسباب غير ذلك وأشار ابن كثير إلى رواية ابن أبي حاتم المصرح فيها بأن الآية نزلت في شأن قصة الافك، ثم قال: وهذا غريب. انظر فتح القدير للشوكاني ١٩٧١ وتفسير ابن كثير الى رواية ابن أبي حاتم المصرح فيها بأن الآية نزلت في شأن قصة الافك، ثم قال:

لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم(١) بما كسبوا، (٢) وقال: إنها طيبة تنفي (٣) الذنوب كما تنفي النار خبث الفضة (٤).

قال ابن حجر: قوله رجع ناس ممن خرج معه: يعني عبد الله بن أبي

قول من قال نزلت هذه الآية» في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة، وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن اختلاف أهل ذلك إنما هو على قولين: أحدهما أنهم قوم كانوا من أهل مكة على ما قد ذكرنا الرواية عنهم، والآخر أنهم قوم كانوا من أهل المدينة، وفي قول الله تعالى: » فؤفلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا أوضح الدليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة، لأن الهجرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر، فأما من كان بالمدينة في دار الهجرة مقيمًا من المنافقين وأهل الشرك فلم يكن عليه فرض هجرة، لأنه في دار الهجرة كان وطنه ومقامه.

انظر تفسير الطبري ١٩٤/٥. والظاهر في السبب هو ما قدمنا ترجيحه.

(١) أركسهم: أي ردهم إلى كفرهم، مختار الصحاح، ص ٢٥٤.

(٢) سورة النساء: آية ٨٨ وتمامها: ﴿ والريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً كه .

وله: تنفي الذنوب: «كذا وقع هنا وتقدم في فضائل المدينة» تنفي الرجال «وفي تفسير سورة النساء» تنفي الجبث. قال ابن حجر: وهو «المحفوظ» والحديث في هذه المواضع الثلاثة من طريق شعبة. وتقدم في فضائل المدينة من حديث جابر بن عبد الله «المدينة كالكيراتنفي خبثها» وفي حديث أبي هريرة «تنفي الناس» هذه الألفاظ كلها عند البخاري – قال ابن حجر: وأخرج حديث زيد بن ثابت مسلم والترمذي والنسائي من طريق غندر عن شعبة باللفظ الذي أخرجه البخاري في التفسير من طريق غندر المذكور ثم قال ابن حجر: وغندر أثبت الناس في شعبة وروايته توافق حديث جابر بلفظ «تنفي خبثها» وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة «تخرج الخبث» ثم قال ابن حجر: ورواية «تنفي الرجال» لا تنافي الرواية بلفظ «الحبث» بل هي مفسرة للرواية المشهورة بعني تنفي الحبث ببخلاف «تنفي الذنوب» ثم قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره «تنفي أهل الذنوب» فيلتئم مع باقي الروايات. انتهى بتصرف. فتح الباري ٤٧/٤ و٧/٢٥٠.

(٤) البخاري ٥٠/٥ كتاب المغازي باب غزوة أحد و٢٠/٣ كتاب الحج «باب المدينة» تنفي الحبث، و١٩/٣ وباب فضل المدينة وأنها تنفي الناس» و٢٩/٦ كتاب التفسير وأخرجه مسلم ١٢١/٨ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، و٤/١٢٠ كتاب الحجج في صيانة المدينة من دخول الطاعون، والترمذي ٢٠٦/٤ التفسير.

والنسائي في السنن الكبرى عن محمد بن بشار عن غندر به. انظر تحفة الأشراف للمزي ٢١٩/٣ ـ ٢٢٠ . وأحمد ١٨٤/٥ والطبري في التفسير ١٩٢/٥.

وأصحابه، وقد ورد ذلك صريحاً في رواية موسى بن عقبة في المغازي، وأن عبد الله بن أبي كان وافق رأيه رأي النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة بالمدينة، فلما أشار غيره بالخروج وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، قال من الله بن أبي لأصحابه: أطاعهم وعصاني علام نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس.

قال ابن إسحاق في روايته: فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر وكان خزرجياً كعبد الله بن أبي فناشدهم أن يرجعوا فأبوا، فقال: أبعدكم الله(١).

قلت: رواية ابن إسحاق المشار إليها: خلاصتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع بوصول قريش ونزولها في أطراف المدينة قال للمسلمين: إني قد رأيت والله خيراً، رأيت بقراً (٢) ورأيت في ذباب سيفي ثلمًا، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة، وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها، وكان رأي عبدالله بن أبي ابن سلول مع رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى رأيه في ذلك، وألاّ يخرج إليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، فقال رجال من المسلمين، ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد وغيره، ممن كان فاته بدر يارسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدونا قط، إلَّا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه، فدعهم يارسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤا فلم يزل الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. . . حتى خرج في ألف من أصحابه، حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأحد، انخذل عنه عبد الله بن أبي ابن سلول بثلث الناس وقال: أطاعهم

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤/٧٤ و٧/٣٥٣ و٨٧٥٧.

 <sup>(</sup>٢) وعند أحمد في مسنده ٣٥١/٣ (ورأيت بقرا منحرة) وفي المستدرك ١٢٩/٢ (ورأيت بقرا تذبح).

وعصاني، ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس، فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام يقول:

يا قوم أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند من حضر من عدوهم فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكنا لا نرى أنه يكون قتال، قال: فلما استعصوا عليه، وأبو إلا الانصراف عنهم، قال: أبعدكم الله، أعداء الله، فسيغنى الله عنكم نبيه(١).

قلت: الحديث مرسل لأنه من رواية الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة وحصين بن عبد الرحمن وهؤلاء لم يحضروا القصة، وهو من هذه الطريق عند الطبري وابن كثير(٢).

ووصله أحمد من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله نحوه (٣).

وله شاهد عند الحاكم والبيهقي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها، وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي (٤).

قال ناصر الدين الألباني: حديث أجمد على شرط مسلم، غير أن فيه أبا الزبير، مدلس وقد عنعنه.

وحديث البيهقي إسناده حسن، وأشار إلى حديث الحاكم وتصحيحه له، وموافة الذهبي له، ثم قال: الحديث صحيح (٥).

وهكذا فقد صح أن المنافقين خذلوا المسلمين في أحرج المواقف. بتأثيرهم على الضعفاء، وسحبهم ثلث جيش المسلمين، الذي خرج للتصدي للمشركين، واحتجوا لأنفسهم بأوهى الأسباب، وهو زعمهم أن القتال لن يقع \_ وكأن المسلمين خرجوا للنزهة \_ مع أنهم يعتقدون أن القتال حاصل لامحالة،

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام ۲۰/۲ \_ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢/٤٩٤ ــ ٣٠٥ وتفسير ابن كثير ١/٥٧٤.

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد ۳۵۱/۳.

<sup>(</sup>٤) المستدرك ١٢٨/٢ ــ ١٢٩ وحديث البيهقي أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ١١/٤.

<sup>(</sup>٥) حاشية فقه السيرة للغزالي، ص ٢٦٩.

وهو صريح قول ابن أبي «أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس» ولكنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإنما الذي صدهم عن الانضمام مع كتائب المسلمين هو كفرهم ونفاقهم كها أوضح الله ذلك بقوله تعالى: ﴿وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم قتالًا لا تبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ﴿(١).

قال ابن كثير: في قوله تعالى: ﴿يقولون بأفواههم﴾ ما ليس في قلويهم \_\_\_\_\_ يعني أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته، ومنه قولهم هذا ﴿لونعلم قتالًا لاتبعناكم﴾ فإنهم يتحققون أن جنداً من المشركين قد جاؤا من بلاد بعيدة يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من أشرافهم يوم بدر. وهم أضعاف المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة (٢).

### المبحث الخامس موقف المنافقين من يهود بني النضير

تقدم (٣) أن يهود بني النضير ثاني طائفة من طوائف يهود نقضت عهدها مع المسلمين وكان رئيسهم حيي (١) بن أخطب.

وقد وردت روايتان في سبب نقضهم العهد.

الأولى: ما رواه ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر اللذين قتلهاعمرو بن أمية (٥) الضمري، للجوار الذي كان رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية ١٦٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير ١/٥٧٤.

<sup>(</sup>٣) انظر، ص ١٥٨ ـــ ١٥٩ وما بعدها. وانظر فتح الباري ٢٧٥/٧ و٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) حيى بن أخطب: هو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها.

 <sup>(</sup>٥) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله، أبوأمية الضمري صحابي مشهور، أول مشاهده بئر معونة، توفى في خلافة معاوية/ع. التقريب ٢٥/٢.

عليه وسلم عقد لهم، وكان بين بني النضير وبين بني عامر عقد وحلف ـ فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية القتيلين، قالوا نعم، يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت، مما استعنت بنا عليه، ثم خلا بعضهم ببعض، فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ـ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد ـ فمن رجل يعلو على هذا البيت، فيلقى عليه صخرة، فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب، أحدهم، فقال: أنا لذلك، الحديث. . . وفيه فسار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه . حتى نزل بهم، فتحصنوا منه في الحصون، فأمر بقطع عليه وسلم بأصحابه . حتى نزل بهم، فتحصنوا منه في الحصون، فأمر بقطع على من صنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها .

وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم، عبد الله بن أبي ابن سلول، ووديعة ومالك بن أبي قوقل، وسويد وداعس، قد بعثوا إلى بني النضير: أن أثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم، إلا الحلقة (٢). الحديث...

ثم ذكر ما أنزل الله في شأن المنافقين من القرآن وهو قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ثم ذكر القصة: إلى قوله ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر

<sup>(</sup>١) قطع نخيل بني النضير وتحريقه ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها. انظر البخاري ٧٤/٥ كتاب المغازي، ومسلم ١٤٥/٥ كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) الحلقة: بسكون اللام، السلاح عامة، وقيل الدروع خاصة. النهاية لابن الأثير ٢٧/١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر: آية ١١ ــ ١٧.

قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتها أنها في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين (١٠).

وهكذا ذكر المفسرون عند تفسير هذه الآيات أنها نزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي وأتباعه الذين حرضوا بني النضير على تمردهم وخروجهم على الدولة الاسلامية، ونقضهم العهد الذي أبرموه على أنفسهم والتزموا به (٢) فرواية ابن إسحاق، تدل على أن سبب نقضهم العهد هو تواطؤهم على الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء يستعينهم في دية القتيلين، وقد بوب البخاري بقوله: (باب حديث بني النضير وغرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم) (٣).

الشانية: ما رواه أبوداود حدثنا محمد بن داود بن سفيان أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن (ئ) بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم «أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم، فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ماكانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فبلغ ذلك كفار قريش، فكتبت كفار قريش بعد

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ۱۹۰/۲ ـــ ۱۹۰ وتاريخ الطبري ۱۹۰/۵۰ وتفسيره ۲۹/۲۸ وفتح الباري ۱۳۳۱/۷

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٢٨/٥٤ وتفسير ابن كثير ٤٠٤/٤ وتفسير الشوكاني ٥٧٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٥/٤٧ كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، أبو الخطاب، المدني، ثقة، من كبار التابعين، ويقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك/ع. التقريب ٤٩٦/١.

وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة، والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل، فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجمعت بنو النضير بالغدر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في ثلاثين رجلًا من أصحابك، وليخرج منا ثلاثون حبراً حتى نلتقي بمكان المنصف (\*) فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك، فقص خبرهم، فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله عليه وسلم. الحديث (۱)...

والحديث سكت عليه المنذري(٢).

وفيه محمد بن داود بن سفيان شيخ أبي داود.

قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب بأنه مقبول (٣).

وفي تهذيب التهذيب لم يزد على قوله: محمد بن داود بن سفيان روى عن عبد الرزاق ويحيى بن حسان، وعنه أبو داود (٤٠).

ولكن الحديث عند عبد الرزاق من هذه الطريق وليس فيه محمد بن داود، ولكنه قال: عبد الله (م) بن عبد الرحمن بن كعب بدل «عبد الرحمن بن كعب» وفيه: فأرسلت امرأة ناصحة، من بني النضير إلى بني أخيها (١)، وهو رجل مسلم من الأنصار، فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر برسول الله صلى

 <sup>(\*)</sup> المنصف: بفتح الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة ــ الموضع الوسط بين الموضعين (ابن الأثير: النهاية ٥٦٦٠).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ١٣٩/٢ كتاب الخراج (باب في خبر بني النضير).

<sup>(</sup>٢) انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ٢٣٦/٨.

<sup>(</sup>۳) التقريب ۲/۱۳۰.

<sup>(</sup>٤) تهذیب الهذیب ۱۵٤/۹.

<sup>(</sup>٥) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة، ص ١٥٣: أظنه انقلب، وأنه عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك شيخ الزهري، وهو مترجم «في التهذيب»/ انظر تهذيب التهذيب ٢١٤/٦ أخرج له خ م دس. وتقريب التهذيب ٤٨٨/١ وقال عنه: ثقة عالم، من الثالثة.

<sup>(</sup>٦) كذا هو في المصنف ولعله (ابن أخيها).

الله عليه وسلم، فأقبل أخوها سريعاً، حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساره بخبرهم. الحديث (١)...

والحديث من هذه الطريق نسبه ابن حجر لابن مردويه، وعبد بن حميد وقال: بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري، ثم قال: ابن حجر: فهذا أقوى مما ذكره ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية الرجلين، لكن وافق ابن إسحاق جل أهل المغازي، فالله أعلم (٢).

والذي يهمنا من هذه الغزوة هو موقف المنافقين من هذه الفئة المتمردة الخارجة على الدولة الإسلامية وعلى العهد الذي التزمت به حيال المسلمين وهذه المواقف العدائية من المنافقين تدل على خطر النفاق وخبثه، وأنه يحمل أصحابه على اتخاذ جميع الوسائل الممكنة، للحيلولة، دون تقدم دعوة الإسلام، وانتصاره، ومجمل المواقف التي وقفها المنافقون من دعوة الإسلام تدور حول غرضين أساسيين:

أولهما: التخذيل عن اعتناق الإسلام، بإلقاء الرعب في صفوف الجيش الإسلامي، وتخويفه من الوقوف في وجه عدوه، كما حصل في غزوة الأحزاب.

وثانيهها: بث الشبه والتشكيك في الإسلام، ونبي الإسلام، وزرع بذور الفتنة، في ساحة الجيش الإسلامي، كما حصل ذلك في غزوة بني المصطلق التي نحن بصددها.

وقد باءت جميع محاولات المنافقين بالإخفاق، واندحر كيدهم وخاب سعيهم، ونصر الله الإسلام والمسلمين، وكان الوحي ينزل طرياً بفضح هذه المواقف على اختلافها، وتثبيت نفوس المؤمنين وتصفية الساحة الإسلامية مما علق بها من أدران هذه المواقف المغرضة.

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ٥/٣٥٨ ـ ٣٦١.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۳۳۱/۷ – ۳۳۲.

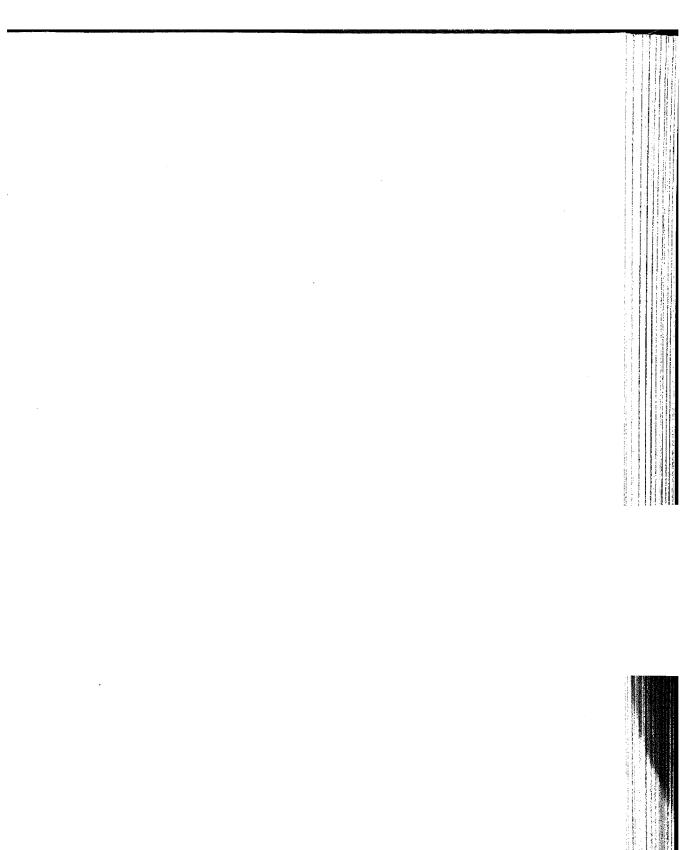

الفصّل الثّاني العَصَبيّة في عَزَوة المرسّية في عَزَوة المرسّية في عَزَوة المرسّية في عَزَوة المرسّية في عَذَوة المرسّية في عَدَوة المرسّية في عَذَوة المرسّية في المرسّية في عَذَوة المرسّية في عَدَوة المرسّية في عَدَوة المرسّية في عَدَوة المرسّية في عَدَوة المرسّية المرسّية في عَدَوة المرسّية في المرسّية في عَدَوة ا

## الفصّل الشّاني إثّارةُ المَنَافِقينَ العَصَبِيّة فِي غَزَوة المِربِّينيِّع

#### وتحته ستة مباحث:

#### المبحث الأول مقالة عبدالله بن أبي

قال البخاري: حدثنا عبدالله(١) بن رجاء حدثنا اسرائيل(٢) عن أبي إسحاق (٣)

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن رجاء بن عمر الغداني بضم الغين المعجمة وفتح الدال المخففة وبعد الألف نون، بصري، صدوق يهم قليلًا، من التاسعة، (ت ٢٢٠) وقيل قبلها، خ خدس ق. التقريب ١٤١٤. وفي تهذيب التهذيب ٢١٠/٥: سئل أبو زرعة عنه، فأثنى عليه، وقال: حسن الحديث عن اسرائيل. وفي ميزان الاعتدال ٢١٠/١: رمز له (بـ صح) إشارة إلى أن الأئمة على توثيقه، وأنه لا يلتفت إلى من ضعفه.

<sup>(</sup>٢) اسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، بفتح المهملة وكسر الموحدة. الهمداني أبو يوسف الكوفي، ثقة. تكلم فيه بلا حجة، من السابعة. (ت ١٦٠) وقيل بعدها، ع المصدر السابق ١٩٤٨. وفي تهذيب التهذيب ٢٦١/١ ــ ١٦٣٠: هو أثبت في أبي إسحاق. وفي ميزان الاعتدال ١٠٨/١ = ٢٠٨، قال عنه عيسى بن يونس: قال لي أخي إسرائيل: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كها أحفظ السورة من القرآن. وقال أحمد بن حنبل: ثقة، وجعل يعجب من حفظه، وقال أيضاً: كان ثبتا. ونقل تضعيفه عن يحيى القطان وابن المديني وابن حزم الظاهري، ثم قال الذهبي: قلت: إسرائيل اعتمده البخاري ومسلم في الأصول، وهو في الثبت قالاسطوانة، فلا يلتفت إلى تضعيف من ضعفه. ثم قال أيضاً: نعم شعبة أثبت منه إلا في أبي إسحاق.

 <sup>(</sup>٣) هو عمرو بن عبدالله أبو إسحاق السبيعي الهمداني، مكثر، ثقة عابد، من الثالثة، اختلط
بآخره، (ت ١٢٩) وقبل قبل ذلك. ع: التقريب ٧٣/٢ وقد وصف بالتدليس كما في تهذيب
التهذيب ٨-٦٦ و٧٧.

عن زيد بن أرقم (١) ، قال: «كنت في غزاة (٢) فسمعت عبدالله بن أي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ، ولئن رجعنا من عنده (٣) ليخرجن الأعز منها الأذل. . فذكرت (١) ذلك لعمى أو لعمر

(٢) هي غزوة بني المصطلق كها سيأتي في المبحث الثاني ص ١٧٦.

(٣) من (عنده): كذا هنا. وبقية الأحاديث لئن رجعنا إلى المدينة.

فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فعمه هنا هو سعد بن عبادة كها بينت ذلك رواية الطبراني الآتية وعمر هو ابن الخطاب. ووقع هنا بالشك دفذكرت ذلك لعمي أو لعمر» ووقع من هذه الطريق عند البخاري في التفسير ١٣٦/٦ و١٣٧ والترمذي ٨٧/٥. «فذكرت ذلك لعمي» بدون شك. ووقع من رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، ومن رواية محمد بن كعب القرظي أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو زيد نفسه. أنظر ص ١٧٩. وقد جمع ابن حجر بين هذا الاختلاف بما يأتي:

(أ) يحتمل أن زيداً أطلق الأخبار مجازاً، ولم يرتض هذا الجواب لأن في مرسل الحسن عند عبدالرزاق فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك أخطأ سمعك أو شبه عليك، وانظر الحديث في تفسير الطبري ١١٤/٢٨.

(ب) أو لعله راسل بذلك، أولاً على لسان عمه ثم حضر بعد ذلك فاخبر.

(ج) ويحتمل أن يكون أخبر بذلك حقيقة بعد أن أنكر عبدالله بن أبي. فتح الباري ١٤٥/٨ وهذكرت ١٤٥/٨ وهذكرت ١٤٥/٨ وهذكرت ١٤٥/٨ وهذكرت ١٤٥/٨ وهذكرت ولاك لعمي فذكر ذلك عمي للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، ويدل للتوجيه الثالث رواية الطبراني في مجمع الزوائد ١٦٤/٧» عن زيد بن أرقم، قال: كنت جالساً مع عبدالله بن أبي فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فقال عبدالله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت سعد بن عبادة فأخبرته فأى رسول الله فذكر ذلك له، فأرسل رسول الله إلى عبدالله بن أبي فحلف بالله ما تكلم بهذا، فنظر رسول الله إلى سعد، فقال سعد: يا رسول الله إنما أخبرنيه الغلام، زيد بن أرقم فجاء سعد فأخذ بيدي فانطلق بي، فقال: هذا حدثني فانتهرني ابن أبي، فانتهيت إلى رسول الله، وبكيت وقلت: والذي أنزل النور عليك لقد قاله، وانصرف عنه فانتهي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (إذا جاءك المنافقون ) إلى آخر السورة، قال الهيثمي: هو النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله (إذا جاءك المنافقون ) إلى آخر السورة، قال الهيثمي: هو في الصحيح بغير سياقه رواه العلمرافي عن شيخه عبدالله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم وهو ي

<sup>(</sup>١) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري، الخزرجي، صحابي مشهور، أول مشاهده الخندق، وأنزل الله تصديقه في سورة المنافقين. (ت ٦٦ أو ٦٨)، ع: المصدر السابق ٢٧٢/١. وفي أسد الغابة ٢٧٦/٢ والاصابة ٢٠/٥٠: استصغر يوم أحد، ويقال كان أول مشاهده المريسيع، قلت: كونه حضر غزوة المريسيع فهذا بما لا خلاف فيه لتصريح الأحاديث بذلك، وإنما الخلاف هل كانت هذه الغزوة قبل غزوة الخندق أو بعدها، وعلى هذا يحصل التردد في أول مشاهده.

فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبدالله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فأصابني (١) هم لم يصبني مثله قط، فجلست (٣) في البيت، فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك (٤)، فأنزل (٥) الله تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون ﴾ (١).

ضعيف. قال ابن حجر: بينت هذه الرواية ورواية ابن مردويه: أن المراد بعم زيد بن أرقم في هذه الروايات هو سعد بن عبادة وهو سيد قومه الخزرج، وليس عمه حقيقة، وإنما عمه حقيقة هو ثابت بن قيس له صحبة، وعمه زوج أمه عبدالله بن رواحة. فتح الباري ١٤٥/٨.

(١) جاء عند الطبري في التفسير ٢٨/٢٨ من هذه الطريق أن المرسول إلى عبدالله بن أبي هو علي رضى الله عنه.

(٢) قوله: فأصابني هم «وفي رواية زهير بن معاوية» فوقع في نفسي مما قالوا شدة» أنظر:
 ص ١٨٠، وفي رواية أبي سعيد الأزدي عن زيد عند الترمذي ٥/٨٨» فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد».

(٣) فجلست في البيت «المراد به المكان الذي كان نازلاً فيه. وفي رواية محمد بن كعب القرظي عند البخاري ٢٧/٦، فرجعت إلى المنزل فنمت، وعند الترمذي ٨٩/٥، ونمت كثيباً حزينا، انظر ص ١٧٩ وفي رواية ابن أبي ليل عند النسائي جلست في البيت مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت وهي في السنن الكبرى عن إسحاق بن ابراهيم عن يحيى بن آدم عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليل عن زيد بن أرقم أنظر تحفة الاشراف في معرفة الاطراف للمزي ١٩٨/٣ وفتح الباري ١٩٥٨، وعلقها البخاري عن ابن أبي زائدة بصيغة الجزم، عقب رواية محمد بن كعب القرظي، أنظر البخاري ١٢٧/١٨ وانظر الجديث بطوله في تفسير الطبري ١١٢/٢٨.

(٤) وفي رواية محمد بن كعب القرظي عند البخاري «فلامني الأنصار» وعند الترمذي «فلامني قومي» أنظر، ص ١٧٩.

(٥) في رواية زهير حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في (إذا جاءك المنافقون ﴾ أنظر، ص ١٨٠.

سورة المنافقين: آية: ١ وكان نزول ذلك وهم راجعون من الغزوة إلى المدينة، كما بينت ذلك رواية الترمذي من طريق أبي سعيد الأزدي وهي: حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبيدالله بن موسى عن اسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي، أخبرنا زيد بن أرقم، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. . . وفيه وفبينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرك أذني وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الحلد في الدنيا، ثم أن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيئاً إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال: أبشر، ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله =

فبعث (۱) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ، فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد» (۲) والحديث فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد عنعن، ولكنه صرح بالسماع في رواية زهير بن معاوية، وتابعه محمد بن كعب القرظي (۳).

وقد رواه البخاري عن شيخين آخرين لـه هما آدم بن أبي إياس، وعبيدالله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق(<sup>4)</sup>.

وكان سبب هذا القول الذي تضمنه حديث زيد بن أرقم هو الشجار

صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين هذا حديث حسن صحيح. الترمذي ٨٨/٥، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/٨٨، وقال عقبه: قد اتفق الشيخان على إخراج أحرف يسيرة من هذا الحديث، من حديث أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن أرقم، وأخرج البخاري متابعاً لأبي إسحاق من حديث شعبة، عن الحكم عن محمد بن كعب القرظي، عن زيد بن أرقم، ولم يخرجاه بطوله، والاسناد صحيح وأقره الذهبي. وانظر حاشية، ص ١٨٠. وفي رواية أبي الأسود عن عروة «فبينها هم يسيرون أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه «فنزلت» أي السورة، أنظر فتح الباري ٨٥٠٨.

<sup>1)</sup> وفي رواية محمد بن كعب القرظي عند الترمذي ٥/٩٨ «فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم أو أتيته، فقال: إن الله قد صدقك قال: فنزلت هذه الآية: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وانظر الحديث أيضاً، ص ١٧٩، وعند الطبري في التفسير ١٩/٢٨. فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغني فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله تبارك وتعالى قد صدقك وعذرك وفي مرسل الحسن عند الطبري أيضاً في التفسير ١١٤/٢٨ وابن حجر في الفتح ١٤٦/٨ «فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن الغلام، فقال: وفت أذنك، وفت أذنك يا غلام، وعند البخاري في التفسير ١٢٨/٢ من حديث أنس بن مالك قال: حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلى زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «اللهم اغفر للأنصار» الحديث. . . وفيه: فسأل أنساً بعض من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله عليه وسلم: «هذا الذي أوفى الله له بأذنه».

<sup>(</sup>۲) البخاري ۱۲٦/٦ من كتاب التفسير. ومسلم ۱۱۹/۸ كتاب صفات المنافقين والترمذي ۱۸۷/۵ كتاب التفسير. وأحمد ۳۲۸/۴ و۳۲۸. وأسباب النزول للواحدي، ص ۲۷۸. والنسائي في السنن الكبرى نحوه من رواية زهير وسنده: عن أبي داود الحرائي عن الحسن بن محمد بن أعين عن زهير. أنظر تحفة الأشراف للمزي ۱۹۹/۳.

<sup>(</sup>٣) البخاري ١٢٧/٦ كتاب التفسير ومسلم ١١٩/٨ كتاب صفات المنافقين.

<sup>(</sup>٤) البخاري، ٦/٢٦ و١٢٧ كتاب التفسير.

الذي حدث بين المهاجري والأنصاري، المصرح به في حديث جابر بن عبدالله وهذا نصه:

قال البخاري: حدثنا علي<sup>(۱)</sup> حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: «كنا في غزاة ــقال سفيان مرة في جيش ــ فكسع<sup>(۲)</sup> رجل من المهاجرين<sup>(۳)</sup> رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري<sup>(3)</sup> يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟

<sup>(</sup>١) على هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار.

<sup>(</sup>٢) فكسع: الكسع المشهور فيه: أنه ضرب الدبر باليد أو بالرجل. القاموس المحيط ٧٨/٣ وفتح الباري ٢٤٩/٨، ووقع عند الطبري في هذا الحديث من طريق الحسين بن واقد المروزي عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله أن رجلاً من المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار، برجله، وذلك في أهل اليمن شديد الحديث... تفسير الطبري ١١٣/٢٨.

<sup>(</sup>٣) ورد عند ابن إسحاق تسمية المهاجري: بأنه جهجاه بن مسعود الغفاري، آجير لعمر بن الخطاب. والأنصاري: سنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج، أنظر ص ١٨٨، وسمي ابن حجر المهاجري: جهجاه بن قيس ويقال ابن سعيد الغفاري فتح الباري ٣/٧٤٠ و٨٩/٨.

قال ابن حجر في الفتح ١٤٩٨، اثناء شرحه لهذا الحديث: «اتفقت الطرق على أن المهاجري واحد، ووقع عند مسلم من حديث أي الزبير عن جابر «اقتتل غلامان من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري: يا للانصار، فنادى المهاجري: يا للانصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية قالوا: لا، إن غلامين اقتتلا فكسم أحدهما الأحر الحديث... ثم قال ابن حجر: ويمكن تأويل هذه الرواية بأن قوله «من المهاجرين» بيان لأحد الغلامين، والتقدير: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فحدف لفظ غلام من الأول. ويؤيده قوله في بقية الخبر «فنادى المهاجري» فأفرده فتتوافق الروايات. قلت: هذا التأويل الذي أشار إليه ابن حجر، هو نص الحديث عند مسلم، وهذا لفظه: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار، فنادى المهاجري أو المهاجرون: يا للأنصار، الحديث... أنظر صحيح مسلم ١٩/٨ كتاب البر والصلة والأداب مطبعة المشهد الحسني و١٩/٨٩٤ من تحقيق فؤ اد عبدالباقي الطبعة الشبع. والحديث أيضاً عند أحمد بلفظه عند مسلم ٣٢٣٨. ولعل الرواية التي أشار إليها ابن حجر أطلع عليها في نسخة غير هذه النسخ الموجودة بين أيدينا.

قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال: دعوها(۱) فإنها منتنه(۲)، فسمع بذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها؟(۳) أما والله لتن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق(٤)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد.

قال سفيان: فحفظته من عمرو، وقال عمرو: «سمعت جابراً كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم(٥٠).

### المبحث الثاني تعيين الغزوة التي حدثت فيها مقالة ابن أبيّ

ورد تعيينها بأنها غزوة بني المصطلق من قول سفيان بن عيينة عند أحمد والاسماعيلي والترمذي أصرح في ذلك، وإليك النصوص الواردة في ذلك:

<sup>(</sup>۱) دعوها: قال ابن حجر: أي دعوى الجاهلية، وقيل الكسعة، والأول هو المعتمد وأبعد من قال: المراد الكسعة. فتح الباري ٥٤٧/٦ و٨-٦٤٩. قلت: وقد ورد عند أحمد «دعوا الكسعة فإنها منتنة» من طريق عمرو بن دينار البصري الأعور المعروف بقهرمان، وهو ضعيف، انظر الحديث في المسند ٣٨٥/٣.

<sup>(</sup>٢) منتنة: أي مذمومة في الشرع، مجتنبة مكروهة، كما يجتنب الشيء النتن، غريب الحديث لابن الأثير ه/١٤ وقال ابن حجر: قبيحة خبيثة وقد ثبت في بعض الروايات. فتح الباري ١٤٩٨. قلت: ثبت عند البخاري: «دعوها فإنها خبيثة، أنظر ص ١٨٤ من رواية ابن جريج.

٣) في رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار «أقد تداعوا علينا»، أنظر ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) وفي رواية ابن جريج فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث، أنظر ص ١٨٤ وعند ابن اسحاق قال عمر بن الخطاب: مر به عباد بن بشر فليقتله. أنظر ص ١٨٨ ويمكن الجمع: بأن عمر بن الخطاب أولاً طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بقتله فلما لم يأذن له، قال: إن لم تأذن لي بقتله، فمر عباد بن بشر يقتله.

<sup>(°)</sup> البخاري ١٤٦/٤، كتاب المناقب و٦/٨٦، ومسلم ١٩/٨ كتاب البر والصلة والآداب والترمذي ٩٠/٥ في التفسير. والحميدي ١٩/٨ وأحمد ٣٩٢/٣٠.

ا ـ قال أحمد: حدثنا حسين (١) بن محمد ثنا سفيان ـ يعني ابن عيينة ـ عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: يرون أنها غزوة بني المصطلق، فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال الأنصاري: ياللأنصار، وقال المهاجري: ياللمهاجرين الحديث. . . وفيه «فبلغ ذلك عبدالله بن أبي فقال: فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل»(٢).

رجاله رجال الجماعة. والحديث عند البخاري ومسلم وليس فيه تفسير الغزوة (٣).

 $\Upsilon$  — عند الاسماعيلي (1) في مستخرجه ( $^{(a)}$  من طريق ابن أبي عمر ( $^{(a)}$ ) وهي زيادة صحيحة حكمها حكم الصحيح، لأنها خارجة من مخرجه ( $^{(7)}$ ).

٣ ـ عند الترمذي: وهذا نصه: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبدالله يقول «كنا في غزاة قال سفبان: يرون أنها غـزوة بنى المصطلق ـ فكسـع رجل من المهاجرين رجـلاً من الأنصـار.

<sup>(</sup>۱) الحسين بن محمد بن بهرام، التميمي، أبو أحمد، المروذي: بفتح الميم وتشديد الواو، وبذال معجمة، نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة، (ت ٢١٣) أو بعدها بسنة أو سنتين، ع: التقريب ١٧٩/١.

<sup>(</sup>Y) amil fac 4/7 PT \_\_ PT.

 <sup>(</sup>٣) البخاري ١٢٨/٦ كتاب التفسير «باب قوله: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم»
 ومسلم ١٩/٨ كتاب البر والصلة والأداب.

<sup>(3)</sup> هو أبوبكر الامام الحافظ الثبت شيخ الاسلام أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن العباس الاسماعيلي، الجرجاني كبير الشافعية بناحيته، له مستخرج على صحيح البخاري وله معجم كبير، وله غير ذلك. قال الذهبي: من جملتها مسند عمر رضي الله عنه هذبه في مجلدين طالعته وعلقت منه وابتهرت بحفظ هذا الامام وجزمت بأن المتأخرين على إياس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة، (ت ٣٧١هـ) تذكرة الحفاظ للذهبي ٩٤٧/٣ ـ ٩٥١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٦٤٩/٨.

<sup>(\*)</sup> هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، نزيل مكة، صدوق، صنف المسند وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبوحاتم كانت فيه غفلة. من العاشرة (ت ٢٤٣) م ت س ق التقريب ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر التبصرة والتذكرة للعراقي ١/٠١. وتدريب الراوي للسيوطي، ص٥٨.

الحديث... وفيه فسمع ذلك عبدالله بن أبي ابن سلول، فقال: أوقد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل... وفي آخره زيادة على ما في الصحيح وهي «وقال غير عمرو فقال له ابنه عبدالله بن عبدالله: «والله لا تنقلب حتى تُقرُّ أَنَّك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزين ففعل» (١).

هذا حديث حسن صحيح (٢).

وقد وصف ابن حجر ابن أبي عمر بأنه من رجال الحسن، ولكن تابعه حسين بن محمد بن بهرام عند أحمد وهو ثقة، فيكون الحديث صحيحاً لغيره.

٤ ــ ما أخرجه ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق لما أتوا المنزل كان بين غلمان من المهاجرين، وغلمان من الأنصار الحديث. . . وفيه «فقال ابن أبي: أما والله لو أنهم لم ينفقوا عليهم انفضوا من حوله، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الحديث (٣) . . . وهو مرسل.

وبنحوه عند ابن أبي حاتم من طريق عقيل عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمر<sup>(1)</sup> بن ثابت. قال ابن حجر: وهو مرسل جيد<sup>(٥)</sup>.

٦ ــ وهكذا ذكر ابن إسحاق عن مشايخه، عاصم بن عمرو عبدالله بن أبي بكر، ومحمد بن يحيى بن حبان بأن قول ابن أبي هذا كان في غزوة بني المصطلق (٦).

<sup>(</sup>١) ففعل «أبي فأقر بأنه الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز.

<sup>(</sup>٢) الترمذي ٥/٠٥ كتاب التفسر.

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور للسيوطي 7/٥٧٦.

<sup>(</sup>٤) عمر بن ثابت الأنصاري الخزرجي المدني، ثقة من الثالثة، أخطأ من عدة في الصحابة، م عم. المصدر السابق ٢/٢ وتهذيب التهذيب ٤٣٠/٤ وقد وقع في هذه الرواية عمرو بن ثابت وقال ابن حجر: وهو خطأ نبه عليه النسائي وقال: الصواب عمر بن ثابت. انظر تهذيب التهذيب ١٠/٨ والتقريب ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٦٤٩/٨. وتفسير ابن كثير ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢٩٠/٢ ــ ٢٩١.

رجاله رجال الجماعة وهو مرسل أيضاً.

فهذه الأحاديث كلها صريحة في أن هذه الكلمة صدرت من عبدالله بن أبي ابن سلول في غزوة بني المصطلق.

٧ \_ صرح الواحدي بأن هذا هو قول أهل التفسير وأصحاب السير(١).

وبعد أن بينا أن هذه المقالة صدرت من ابن أبي في غزوة بني المصطلق يحسن أن نذكر الأحاديث الدالة على أن هذه المقالة صدرت من عبدالله بن أبي ابن سلول أيضاً في غزوة تبوك، ثم نعقب ذلك بالقول الراجح حسب ما يظهر.

(أ) جاء عند الترمذي والنسائي وهذا سياق الترمذي: حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن أبي عدي، قال: أنبأنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي منذ أربعين سنة يحدث عن زيد بن أرقم أن عبدالله بن أبي قال في غزوة تبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فحلف ما قاله، فلامني قومي، فقالوا: ما أردت إلى هذا فأتيت البيت وغت كئيباً حزيناً، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتيته فقال: «إن الله قد صدقك».

قال: فنزلت هذه الآية: ﴿هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا (7). هذا حديث حسن صحيح (7).

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن جعفر غندر وابن أبي عدي، كلاهما عن شعبة به (1).

وكلا الحديثين رجالهما رجال الجماعة.

وهو عند البخاري وأحمد من طريق شعبة عن الحكم به (٥).

<sup>(</sup>١) أسباب النزول، ص ٢٨٧.

<sup>(</sup>۲) سورة المنافقين، آية: ٧.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ٥/٨٩، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٤) تحفة الإشراف للمزي ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري ١٢٧/٦، كتاب التفسير وأحمد ٣٦٨/٤.

وليس فيه لفظ «غزوة تبوك».

فهذا لحديث صحيح وهو صريح في صدور هذا القول من عبدالله بن أبي في غزوة تبوك.

(ب) قال ابن حجر: ويؤيده: قوله في رواية زهير في «سفر أصاب الناس فيه شدة» (۱). قلت: رواية زهير المشار إليها هي ما ساقه البخاري: حدثنا عمرو بن خالد ثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة (۲)، فقال عبدالله بن أبي لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله.

وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأرسل إلى عبدالله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، قالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله عز وجل تصديقي في ﴿إذا جاءك المنافقون﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦٤٤/٨.

قلت: يجوز أن تكون الشدة هذه حصلت في غزوة بني المصطلق بقلة الزاد والماء الذي كان سبباً في صدور هذه المقالة من عبدالله بن أبي كما صرح بذلك أبو سعيد الأزدي في روايته وعن زيد بن أرقم قال: دغزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الاعراب فكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقونا إليه فسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة، ويجعل النطع عليه حتى يجيىء أصحابه، قال فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب فأبي أن يدعه، فانتزع قباض الماء فرفع الاعرابي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبدالله بن أبي رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبدالله بن أبي، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله «يعني فغضب عبدالله بن أبي، ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبدالله: إذا الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام فقال عبدالله: إذا انفضوا من عند محمد فاتوا محمداً بالطعام، ثم قال لأصحابه: لثن رجعنا إلى المدينة فليخرج الأعز منكم الأذل. أخرجه الترمذي ٥٨٨٨ وقال حسن صحيح، والحاكم ٤٨٨/٢ وقال صحيح الاسناد واقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون: آية ١.

فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، فَلَوَّوا رؤ وسهم الحديث (١)...

(ج) ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الربيع (٢) الزهراني، حدثنا ما والربيع (٢) بن جبير «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل منزلًا لم يرتحل حتى يصلي فيه، فلم كانت غزوة تبوك بلغه أن عبدالله بن أبي ابن سلول قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، فارتحل قبل أن ينزل آخر النهار، وقيل لعبدالله بن أبي إثت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستغفر لك فأنزل الله تعالى: ﴿إذا جاءك المنافقون \_ إلى قوله \_ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوَّوْا رؤ وسَهم ﴿ أَهُ مَا ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير (٢).

قلت: رجاله رجال الجماعة ما عدا أبا الربيع الزهراني، فأخرج له من عدا الترمذي وابن ماجة. ونسبه ابن حجر لعبد بن حميد وقال: بإسناد صحيح (٧).

وهكذا نسبه أيضاً السيوطي لابن أبي حاتم وعبد بن حميد (^).

وقد أجاب العلماء عن هذه الأحاديث الدالة بأن المقالة المذكورة كانت في غزوة تبوك \_ بما يأت :

١ \_ قال ابن العربي: اختلفت الرواة في هذا الحديث فروى محمد بن كعب

<sup>(</sup>١) البخاري ٢/٧٦، كتاب التفسير ومسلم ١١٩/٨، كتاب صفات المنافقين وأحمد ٣٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أبو الربيع الزهراني هو سليمان بن داود العتكي البصري نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة (٣) . خم دس التقريب ٢/٤٧١.

 <sup>(</sup>٣) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، من كبار الثامنة، ثقة ثبت فقيه، (ت ١٧٩)، ع:
 المصدر السابق ١٩٧/١.

 <sup>(</sup>٤) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت فقيه من الثالثة، قتل بين يدي الحبجاج
 سنة ٥٠، ع: المصدر السابق ٢٩٢/١.

 <sup>(</sup>٥) سورة المنافقين: يَة ١ ــ ٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن کثير ٤/٣٦٩.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ٦٤٤/٨.

<sup>(</sup>۸) الدر المنثور ۲۲٤٪.

القرظي أن ذلك كان في غزوة تبوك، حسبها ذكره أبو عيسى الترمذي. وروى في الصحيح أنها كانت غزوة بني المصطلق<sup>(۱)</sup>، حسن صحيح وهو الصحيح، وإن كان صحح أبو عيسى حديث محمد بن كعب، لكن صحيح الصحيح ما بيناه (۲).

- ٢ وقال ابن كثير عقب مرسل سعيد بن جبير المتقدم (٣). قوله: إن ذلك كان في غزوة تبوك فيه نظر، بل ليس بجيد، فإن عبدالله بن أبي ابن سلول، لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش، وإنما المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع، وهي غزوة بنى المصطلق (١).
- ٣ ـ وقال ابن حجر: عقب مرسل سعيد بن جبير نفسه: والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة بني المصطلق<sup>(٥)</sup>. ويؤيده «أن في حديث جابر بن عبدالله» وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين، حين قدموا المدينة، ثم أن المهاجرين كثروا بعد»<sup>(١)</sup>.

فهذا مما يؤيد تقدم القصة، ويوضح وهم من قال إنها كانت بتبوك، لأن المهاجرين حينئذ كانوا كثيراً جداً، وقد انضافت إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك، فكانوا حينئذ أكثر من الأنصار(٧). اهـ.

<sup>(</sup>١) يريد حديث جابر بن عبدالله المتقدم، ص ١٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) عارضة الأحوذي، ٢٠٠/١٢.

والمعنى: أن الترمذي قال عن حديث جابر بن عبدالله، بأنه حسن صحيح، والحديث ثابت في الصحيحين، وقال عن حديث محمد بن كعب القرظي، بأنه حسن صحيح كذلك، وحديث محمد بن كعب القرظي عند الترمذي والنسائي. فقال ابن العربي: وإن كان الترمذي قد صحح كلا الحديثين، لكن صحح الصحيح حديث جابر بن عبدالله لأنه ثابت في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) أنظر، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٤/٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٦٤٤/٨ و٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر الحديث، ص ١٧٥ \_ ١٧٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق، ٨/٤٤٢ و٢٥٠.

ومن خلال هذه الأجوبة والأدلة المتقدمة يكون الأرجح أن هذه المقالة كانت في غزوة بني المصطلق.

ويضاف إلى هذا: اتفاق أهل المغازي والسير أن عبدالله بن أبي كان ممن تخلف عن غزوة تبوك ولم يحضرها، ولولا هذا، لكان القول بالتعدد أولى من الترجيح.

## المبحث الثالث القضاء على فتنة المنافقين

قال البخاري: حدثنا محمد (١) أخبرنا مخلد (٢) بن يزيد أخبرنا ابن جريج (٣)، قال أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثاب (٤) معه ناس من المهاجرين، حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب (٥)، فكسع أنصارياً، فغضب الأنصاري غضباً شديداً حتى تداعوا وقال الأنصاري: ياللأنصار، وقال المهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية، ثم قال: ما شأنهم؟

<sup>(</sup>١) محمد هنا: المراد به: ابن سلام، كها جزم بذلك أبو نعيم في المستخرج، وأبو علي الجياني. أنظر فتح الباري ٢٣٩. وهد محمد بن سلام بن الفرج، السلمى، مولاهم البيكندي بكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الكاف وسكون النون، أبو جعفر، مختلف في لام أبيه والراجح التخفيف. ثقة ثبت، من العاشرة (٣٧٧)، خ: التقريب ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) مخلد بن يزيد القرشي، الحراني، صدوق له أوهام، من كبار التاسعة (ت ١٩٣٠)، خ م د س ق . المصدر السابق ٢٣٥/٢.

<sup>(</sup>٣) عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، الأموي، مولاهم المكي، ثقة، فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة (ت ١٥٠) أو بعدها، ع: المصدر السابق ٢٠/١.

<sup>(</sup>٤) ثاب معه: أي اجتمع.

<sup>(</sup>٥) رجل لعاب: أي بطال، وقيل كان يلعب بالحراب كها تصنع الحبشة. وهو جهجاه بن قيس الغفاري، فتح الباري ٥٤٦/٦ وسماه ابن إسحاق: جهجاه بن مسعود. وكان جهجاه من المتألبين على عثمان بن عفان وأنه قام إلى عثمان وهو على المنبر فأخذ عصاه وكسرها فها حال عليه الحول حتى أرسل الله في يده الأكلة فمات منها، هكذا نقل ابن حجر في الاصابة ١٩٥٧/١.

فأخبر بكسعة المهاجري، الأنصاري، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها خبيثه، وقال عبدالله بن أبي ابن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة، ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبدالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه»(١).

الحديث فيه: مخلد بن يزيد، وصف بأن له أوهاماً، كما في التقريب(٢). وفي هدي الساري قال ابن حجر: وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد:

وأنكر له أبو داود حديثاً وصله.

لا بأس به، وكان يهم، وكذا قال الساجي.

ثم عقب ابن حجر بقوله: قلت: أخرج له البخاري أحاديث قليلة من روايته عن ابن جريج توبع عليها.

وروی له مسلم والباقون سوی الترمذي، انتهی کلام ابن حجر (۳).

قلت: قد ورد الحديث عن جابر بعدة طرق صحاح، وليس فيها مخلد بن يزيد. فزال ما يخشى من أوهامه، وما دام أن الحديث في البخاري فإنه صحيح لاتفاق الأمة على صحة ما فيه، ولعل ما قيل عن مخلد من أوهام لم تكن تضره حين أحرج له البخاري لما نعلم من شدة تحريه ودقة شروطه فيمن يخرج عنهم.

وعند مسلم وأحمد من طريق أبي الزبير (١) عن جابر «فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا دعوى أهل الجاهلية، قالوا: لا، يا رسول الله إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر، قال: فلا بأس ولينصر الرجل

<sup>(</sup>١) البخاري ١٤٦/٤ ــ ١٤٧، كتاب المناقب، باب ما ينهي من دعوى الجاهلية.

<sup>.</sup> TTO/T (T)

<sup>(</sup>٣) هدى الساري مقدمة فتح الباري، ص ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) أبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة، وضم الراء الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، (ت ٢٦٦): ع. التقريب ٢٠٧/٢ وقد صرح بالتحديث هنا عن جابر كها هو عند أحمد ٣٢٣/٣ \_ ٢٣٠.

أخاه ظالمًا أو مظلوماً، إن كان ظالمًا فلينهه فإنه له نصر وإن كان مظلوماً فلينصره»(١).

قال النووي: أما تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية، فهو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية، تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الاسلام بإبطال ذلك، وفصل القضايا بالأحكام الشرعية، فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينها وألزمه، مقتضى عدوانه، كما تقرر من قواعد الاسلام.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القصة «لا بأس» فمعناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته، فإنه خاف أن يكون حدث أمر عظيم يوجب فتنة وفساداً، وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية (٢).

قال ابن حجر: يستفاد من قوله «لا بأس» جواز القول المذكور بالقصد المذكور والتفصيل المبين لا على ما كانوا عليه في الجاهلية من نصرة من يكون من القبيلة مطلقاً (٣).

قلت: كانت هذه الكلمة شعار أهل الجاهلية، وهو نصرة الأخ مطلقاً ولو كان يعلم أنه على باطل، فها دام من قبيلته أو من أحلافه فتجب نصرته، فجاء الاسلام، فهذب هذه الكلمة وجعل معناها غير ما تعارف عليه أهل الجاهلية، فجعل كف الظالم عن ظلمه نصراً له، ونصره حقيقة إن كان مظلوماً حتى يتوصل إلى حقه، وقد تضمن الحديث المتقدم، آنفاً بيان هذا المبدأ.

وقد ورد عند البخاري ما يزيد هذا المعنى وضوحاً.

وهذا نصه: حدثنا محمد بن عبدالرحيم (٤) ثنا سعيد (٥) بن سليمان حدثنا

<sup>(</sup>١) مسلم ١٩/٨، وأحمد ٣٢٣/٣\_٤٣٢.

<sup>(</sup>۲) شرح النووي على مسلم ٥/٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٦٤٩/٨.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبدالرحيم، بن أبي زهير البغدادي، أبو يحيى البزاز، المعروف بصاعقة، ثقة حافظ، من الحادية عشرة (ت ٢٥٥)، خ دت س . التقريب ١٨٥/٢.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن سليمان الضبي أبو عثمان الواسطي، نزيل بغداد، البزاز، لقبه سعدويه، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، (ت ٢٢٥): ع، المصدر السابق ٢٩٨/١.

هشيم (١) أخبرنا عبيدالله (٢) بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟

قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره» (٣).

وهكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الفتنة التي كادت تفكك وحدة المسلمين وتمزق شملهم وتجعلهم شيعاً وأحزاباً، فتقر بذلك أعين المنافقين وأعداء الدين، لكن الايمان الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، كان أقوى من مكيدة المنافقين، فها أن سمع المسلمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهم بترك دعوى الجاهلية، حتى خمدت الفتنة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهم بترك دعوى الجاهلية، حتى خمدت الفتنة التي أوقد المنافقون نارها، ثم اتخذ الرسول الكريم التدابير التي تقضي على الثير وتعيد الأخاء والمودة، إلى نفوس المسلمين، كما سيأتي في المبحث التالي.

## المبحث الرابع معالجة آثار الفتنة

قال البخاري: حدثنا الحميدي<sup>(1)</sup> حدّثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنها يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين فَسَمَّعَها الله رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث...

<sup>(</sup>۱) هشيم، بالتصغير، ابن بشير، بوزن عظيم، ابن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم، بمعجمتين، الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة (ت ۱۸۳۳): ع، المصدر السابق ۲۰۷۲.

 <sup>(</sup>٢) عبيدالله بن أبي بكر بن أنس بن مالك، أبو معاذ، ثقة من الرابعة: ع، المصدر السابق ١/١٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٢٠/٩، كتاب الاكراه.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي، أبوبكر، ثقة حافظ فقيه، أجلّ أصحاب ابن عيينة، من العاشرة، (ت ٢١٩) وقيل بعدها. قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عنه الحميدي، لا يعدوه إلى غيره /خ مق دت س فق. التقريب ١/١٥٥.

وفيه: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «دعه لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (١).

قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم «دعه لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم، وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد، خوفاً من أن تترتّب على ذلك مفسدة أعظم منه، وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس، ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين، وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين، وتتم دعوة الإسلام، ويتمكّن الايجان من قلوب المؤلفة، ويرغب غيرهم في الاسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى، ولإظهارهم الاسلام، وقد أمر بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم، ويجاهدون معه، إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم (۲).

وقال ابن العربي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» هو إخبار عن وجه المصلحة في الإمساك عن قتلهم، لما يرجى من تأليف الكلمة بالعفو عنه، والاستدراك لما فاتهم في المستقبل من أمرهم، توقعاً لسوء الأحدوثة المنفرة، عن القبول للنبي صلى الله عليه وسلم، والإقبال عليه (۳).

وعند ابن إسحاق من طريق عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر، ومحمد بن حبان، قال: كل قدحد ثني حديث بني المصطلق وساق الحديث بتفاصيل الغزوة وفيه «فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك

<sup>(</sup>١) البخاري ١٢٨/٦، كتاب التفسير، باب قوله: يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومسند الحميدي ١٩٠٨.

<sup>(</sup>۲) شرح صحيح مسلم للنووي ٥/٥٤٠.

<sup>(</sup>٣) عارضة الأحوذي، شرح جامع الترمذي ٢٠٤/١٢، وانظر شرح ثلاثيات مسند أحمد لمحمد السفاريني ٢١٢/٢ ــ ٤١٣.

الماء(١) وردت واردة الناس، ومع عمر بن الخطاب أجير له، من بني غفّار يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج، على الماء، فاقتتلا، فصرخ الجهني: يا معشر<sup>٢١)</sup> الأنصار، وصرخ جهجاه، يا معشر المهاجرين، فغضب عبد الله بن أبي ابن سلول، وعنده رهط من قومه، فيهم: زيد بن أرقم غلام حدث، فقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ماأعدنا وجلابيب(٣) قريش إلا كما قال الأول(1): سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، الأذل، ثم أقبل على من حضره من قومه، فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير داركم، فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه، فأخبره، وعنده عمر بن الخطاب، فقال: مر به عباد بن بشر فليقتله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، لا، ولكن أذن بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس، وقد مشى عبد الله (٥) بن أبي ابن سلول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بلغه أن

<sup>(</sup>١) هو ماء المريسيع.

<sup>(</sup>٢) معشر: كمسكن: الجماعة وأهل الرجل. القاموس المحيط ٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) جلابيب: لقب لمن أسلم من المهاجرين، لقبهم بذلك المشركون، وأصل الجلابيب: الأزر الغلاظ، كانوا يلتحفون بها، فلقبوهم بذلك.

<sup>(</sup>٤) كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، وعند الطبري كما قال القائل، وهو مثل من أمثال العرب، وأول من قاله: حازم بن المنذر الحماني، وذلك أنه مر بمحلة همدان فوجد غلاماً ملفوفاً في ثوب، فرحمه وحمله معه وقدم به منزله وأمر أمة له أن ترضعه حتى كبر وراهتي الحلم، فجعله راعياً لغنمه وسماه جحيشاً، وكان لحازم ابنة يقال لها: راعوم فهويت الغلام وهويها وانتبه حازم لهذا فترصد لهم حتى عرف الحقيقة ووجدهم على الفاحشة، فقال: سمن كلبك يأكلك، فأرسلها مثلاً وشدّ على جحيش ليقتله ففرّ ولحق بقبيلته، انظر مجمع الأمثال للميداني ٢٧٣٣/١. ورقم المثل (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٥) قال القسطلاني في إرشاد الساري شرح البخاري ٢٥٧/٧، دار الكتاب العربي، بيروت، عبد الله بن أبي ابن سلول برفع ابن لأنه صفة لعبد الله، لا لأبي وسلول غير منصرف للتأنيث والعلمية، لأنها أمه.

زيد بن أرقم قد بلّغه ما سمع منه، فحلف بالله: ما قلت ما قال: ولا تكلمت به 
وكان شريفاً عظيًا لله فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، من أصحابه: يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه، ولم يحفظ ما قال الرجل، حدباً (۱) على ابن أبي ابن سلول، ودفعاً عنه، فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار لقيه أسيد بن حضير، فحيّاه بتحية النبوة وسلم عليه، ثم قال: يا نبي الله، والله لقد رحت في ساعة مبكرة، ما كنت تروح في مثلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟

قال: وأي صاحب يارسول الله؟

قال: عبد الله بن أبي، قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال: فأنت يارسول الله. والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل، وأنت العزيز، ثم قال: يارسول الله ارفق به (۲)، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً. ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس، من حديث عبد الله بن أبي، إلى أن قال: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه، ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر، أما والله وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر، أما والله و قلته يوم قلت لي اقتله، لأرعدت (۳) له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته.

قال: قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم بركة من أمرى(٤).

<sup>(</sup>١) حدبا على ابن أبي: أي عطفاً عليه.

 <sup>(</sup>٢) هذه الكلمة قالها أيضاً سعد بن عبادة عندما عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر ص ١٥٧ مما تقدّم.

<sup>(</sup>٣) لأرعدت له آنف: أي انتفخت واضطربت أنوفهم حمية وعصبية.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٩٠/٢ ــ ٢٩٣.

الحديث رجاله ثقات، ولكنه مرسل.

وأورده ابن جرير الطبري من هذه الطريق نفسها(١).

وله شاهد عند ابن أبي حاتم من مرسل عروة بن الزبير، وعمر بن ثابت الأنصاري.

وهو مرسل جيد كما قال ابن حجر(٢).

وهو أيضاً عند أبن أبي شيبة من مرسل عروة وحده (٣).

وأصله في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله(٤) .

وبهذا يكون الحديث حسناً لغيره.

والحكمة ظاهرة من أمره صلى الله عليه وسلم بالرحيل في وقت غير معتاد، وهي أن ترك مثل هذا الخبر ينتشر في الجيش يسبّب بلبلة في الأفكار، ويثير القيل والقال مما يصرف أذهان الجند الاسلامي إلى مهاترات كلامية، لا تحمد عقباها، فكانت مسيرة الجيش المتصلة ليلاً ونهاراً، مما أجهدهم، حتى وقعوا نياماً، فمسح النوم العميق بعد النصب الشديد آثار الفتنة.

وهذا منهج في سياسة الأمور ينبغي أن يسلكه القادة الراشدون في كل زمان ومكان.

## المبحث الخامس موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه

ا \_ مارواه ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيها بلغك عنه، فإن كنت لا بد فاعلاً فمرني به، فأنا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، ٦٤٩/٨، وانظر تفسير ابن كثير، ٢٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور للسيوطي، ٢/٥/٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ١٧١ ــ ١٧٤ وما بعدهما.

أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ماكان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنسظر إلى قاتـل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمناً بكافر، فأدخل النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نترقق به، ونحسن صحبته ما بقي معنا.

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم اللذين يعاتبونه ويأخذونه، ويعنفونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطّاب حين بلغه من شأنهم: كيف ترى ياعمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله، لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته.

قال: قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمرى(١).

ومن طريقه رواه ابن جرير الطبري وابن كثير(٢).

Y ــ ما رواه الحميدي: حدثنا سفيان (٣) قال: ثنا أبو (١) هارون المدني قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لأبيه: والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعز وأنا الأذل، قال: وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إنه بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فوالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له، وإن شئت أن آتيك برأسه، لأتيتك، فإني أكره أن أرى قاتل أبي (٥).

٣ ــ ورواه الـطبراني من طريق عروة بن الــزبـير ولفــظه: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه،

اسیرة ابن هشام، ۲۹۲/۲ \_ ۲۹۳.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۸/۲۱، والتاريخ ۲/۸۰۸، وتفسير ابن کثير ۲/۳۷۲، والبداية والنهاية ۱۵۸/٤.

<sup>(</sup>٣) هو ابن عيينة وذلك لأن الحميدي كان رئيس أصحاب ابن عيينة، أنظر تهذيب التهذيب ٥/٥/٠

 <sup>(</sup>٤) هو موسى بن أبي عيسى الحناط، بمهملة ونون ثقيلة آخره مهملة الغفاري، أبو هارون المدني،
 مشهور بكنيته واسم أبيه ميسرة، ثقة، من السادسة / خت م دق. التقريب ٢٨٧/٢.

<sup>(</sup>٥) مسند الحميدي ٢/٠٧٠، وتفسير ابن كثير ٢/٢٧٤.

قال: لاتقتل أباك<sup>(۱)</sup> قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عبد الله بن عبد الله بن أبي.

قلت: وذلك لأن عبد الله بن عبد الله بن أبي، قتل في خلافة أبي بكر الصديق سنة اثنتي عشرة، كما ذكر ذلك ابن سعد وابن الأثير وابن حجر<sup>(۲)</sup>. وكانت ولادة عروة في خلافة عمر بن الخطاب<sup>(۳)</sup>.

فتكون ولادته. بعد وفاة عبد الله.

على ورواه البزار من حديث أبي هريرة ولفظه: قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وهو في ظل أطم (١)، فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة (٥)، فقال ابنه عبد الله بن عبد الله: يا رسول الله، والذي أكرمك، لئن شئت لأتيتك برأسه، فقال: «لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته» (١).

قال الهيشمي: رجاله ثقات.

ما أورده ابن كثير بقوله: وذكر عكرمة(٧) وابن زيد(٨) وغيرهما أن

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٣١٨/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات ابن سعد ٢٧/٣، وأسد الغابة ٢٩٨/٣، والإصابة ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب التهذيب ١٨٣/٧ ــ ١٨٤. والتقريب ١٩/٢.

<sup>(</sup>٤) الأطم: بالضم: بناء مرتفع. وجمعه آطام. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٤٥.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي كبشة: يريد به النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر: قال ابن قتيبة والخطابي والدارقطني: هو رجل من خزاعة خالف قريشاً في عبادة الأوثان فعبد الشعرى فنسبوا النبي صلى الله عليه وسلم إليه للاشتراك في مطلق المخالفة ثم قال ابن حجر: وكذا قاله الزبير قال: واسم هذا الرجل: وجز بن عامر بن غالب وقيل غير ذلك.

وقد ورد في حديث أبي سفيان عند هرقل لما سأله عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبر سفيان لما خرجوا من عند هرقل وسمع منه تعظيمه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. انظر صحيح البخاري ٦/١ ــ٧ (باب كيف كان بدء الوحي)، وفتح الباري ٢/١.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ٣١٨/٩.

<sup>(</sup>۷) عكرمة بن عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، من الثالثة. (ت۱۰۷) وقيل بعدها /ع. التقريب ٣٠/٢.

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنها وآخره ذال معجمة. التيمي المدني، ثقة. من الخامسة /م عم. المصدر السابق ١٦٢/٢.

الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس يمرّون عليه، فلما جاء أبوه عبد الله بن أبي، قال له ابنه وراءك؟ فقال مالك ويلك؟

فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وسلم فإنه العزيز وانت الذليل، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بن أبي ابنه، فقال ابنه عبد الله: والله يارسول الله لا يدخلها حتى تأذن له، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما إذا أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجز الآن(١).

قىلت: وهو منقطع أيضاً وذلك لما تقدم من أن وفاة عبد الله بن عبد الله بن أبي، كانت سنة اثنتي عشرة، وعكرمة أقل ماقيل في وفاته أنها سنة (١٠٤) وكان عمره ثمانين سنة، فتكون ولادته سنة أربع وعشرين بعد وفاة عبد الله باثنتي عشرة سنة (٢). وبهذا تكون الأحاديث الأربعة منقطعة، ولكن بمجموعها يؤيد بعضها بعضاً وترتقي إلى درجة الحسن لغيره.

ويقويها ما رواه الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: «كنا في غزاة قال سفيان يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلًا من الأنصار، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. الحديث...

وفي آخره، وقال غير عمرو فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله V تنقلب حتى تقر أنك الذليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل. هذا حديث حسن صحيحV

والحديث أخرجه الشيخان دون هذه الزيادة، وقد تقدّم (١). ومجموع هذه الروايات المختلفة يبرز لنا موقفاً صلباً قوياً من مواقف العقيدة الإسلامية إذا

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/٧٧، وتاريخه ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذیب التهذیب ۲۷۱/۷.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ٥٠/٥، كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ١٧٥، وما بعدها.

تمكنت من قلب المسلم ورسخت فيه، ذلك لأن بناء الشخصية الاسلامية على هذه العقيدة يخرج للبشرية نمطاً فريداً من الناس يتحدون جميع الروابط والأواصر التي عهدها البشر في أعرافهم وتقاليدهم ومذاهبهم الاجتماعية، وتكون الأصرة الوحيدة في حياة المسلم هي آصرة العقيدة وحدها، ومن هنا نفهم ما ورد في التاريخ الاسلامي من رسوخ المسلم وثباته في وجه أبيه وأخيه الكافرين ولو أدّى به ذلك إلى قتلها، لأن أغلى شيء يملكه المسلم هو عقيدته، فإذا وقف في سبيل الدعوة إليها عُرف اجتماعي أو رابطة قبلية أو مذاهب تقليدية، تحدّاها المسلم بعزم وإصرار.

ومن ذلك هذا الموقف المشرّف الذي وقفه عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه عبد الله بن أبي ابن سلول، حتى وصل به الأمر إلى مراودة الرسول صلى الله عليه وسلم واستئذانه في قتله إن كان يحب ذلك.

وليس في الدنيا مذهب يخلق هذا النوع الفريد من التفاني في سبيل المبدأ أو العقيدة وتلك معجزة عقيدة الاسلام التي يفتقر إليها الناس في كل زمان ومكان وهي وحدها الكفيلة بسعادة البشرية ووحدتها وقوّتها فها أحوجنا إلى مثل هذا الغرس الطيب لينشأ جيل فريد في تصوّره الاسلامي، وسلوكه العملي في واقع الحياة، لانتشال شباب الأمة الاسلامية من وهدة الضلال إلى قمة العقيدة الاسلامية. واستعلائها. ﴿وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين﴾(١).

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴿ (٢).

قال ابن كثير: قوله ﴿ولو كانوا آباءهم﴾ نزلت في أبي عبيدة قتل أباه يوم بدر. ﴿أُو أَبِناءهم﴾ نزلت في أبي بكر الصديق هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن،

<sup>(</sup>١) جزء آية من سورة آل عمران: آية ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: آية ٢٢.

﴿ أُو إِخُوانهم ﴾ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يـومئذ، ﴿ أُو عَشَيرتهم ﴾ في عمر بن الخطاب قتل قريباً له يومئذ.

وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا: عقبة وشبية والوليد بن عتبة يومئذ وهم من عشيرتهم. (١).

# المبحث السادس هبوب العاصفة في طريق العودة من المريسيع

ذكر ابن إسحاق في حديثه الطويل الذي يرويه عن مشايخه: عاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر، ومحمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة بني المصطلق سلك بالناس طريق الحجاز، حتى نزل على ماء بالحجاز فويق النقيع (١) يقال له: نقعاء، فلما راح رسول الله صلى الله عليه وسلم هبت ريح شديدة آذتهم، وتخوفوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخافوها، فإنما هبت لموت عظيم من عظهاء الكفار، فلما قدموا المدينة، وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع، وكان عظيمًا من عظهاء يهود، وكهفاً للمنافقين، مات في ذلك اليوم، الحديث (٣)...

والحديث عند ابن جرير الطبري من هذه الطريق (٤).

وكذا أورده ابن كثير من هذه الطريق أيضاً، وزاد: وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي، ثم قال:

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤/٣٢٩.

النقيع من ديار مزينة، وكان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، ونقعاء: موضع فوق النقيع، وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخاً. معجم البلدان لياقوت ٩/٩٩٧ و ٣٠٩. قلت: وهو يقدّر بـ ١٠٠ كيلومتر لأن الفرسخ يعادل خس كيلوات.

وقال البلادي: النقيع واد فحل من أودية الجلس بالحجاز وهو صدر وادي عقيق المدينة. أنظر نسب حرب، ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٢٨/١١٩ ــ ١١٦، وتاريخه ٢/٤ ــ ٢٠٠.

وروى مسلم من طريق الأعمش عن أبي سفيان<sup>(۱)</sup> عن جابر، نحو هذه القصة، إلا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين، قال: هبت ريح شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال: هذه لموت منافق، فلما قدمنا المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظاء المنافقين. انتهى<sup>(۲)</sup>.

قلت: حديث مسلم المشار إليه هو: حدثني أبوكريب<sup>(۱)</sup> محمد بن العلاء حدثنا حفص<sup>(1)</sup> (يعني بن غياث) عن الأعمش<sup>(۵)</sup>، عن أبي سفيان، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تدفن الراكب فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

بعثت هذه الريح لموت منافق، فلم قدم المدينة، فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات (٦).

وأورده عبد بن حميد من هذه الطريق وسمى المنافق رافع بن التابوت وهـذا نصه: حدثنا ابراهيم (٧) بن الأشعث، ثنا فضيـل (٨) بن عياض عن سليمان (٩)، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه «كنا مع النبي صلى الله

<sup>(</sup>١) أبوسفيان: هو طلحة بن نافع، أبوسفيان الاسكاف، نزيل مكة، صدوق من الرابعة /ع. تقريب التهذيب ٣٨٠/١.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) تقدّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) حفص بن غياث بمعجمة مكسورة، وياء ومثلثة، ابن طلق بن معاويـة النخعي، أبوعمـر الكوفي، القاضي، ثقة، فقيه، تغير حفظه قليلًا في الآخر، من الثامنة، (ت ١٩٤) /ع. التقريب ١٨٩/١.

<sup>(°)</sup> سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، ثقة حافظ، عارف بالقراءة ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، (ت ١٤٧ أو ١٤٨) /ع، المصدر السابق ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٦) مسلم ١٧٤/٨، كتاب صفات المنافقين.

<sup>(</sup>٧) ابراهيم بن الأشعث خادم الفضيل، وثقه ابن حبان، والحاكم وضعفه أبو حاتم: لسان الميزان ١٨٥٠ . ٣٦/١

<sup>(</sup>٨) فضيل بن عياض بن مسعود التيمي أبو على الزاهد المشهور، أصله من خراسان وسكن مكة ثقة عابد إمام، من الثامنة، (ت ١٨٧) وقيل قبلها /خ م دت س. المصدر السابق ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٩) سليمان: هو الأعمش.

عليه وسلم في سفر، فهاجت ريح تكاد تدفن الراكب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هبت هذه الريح لموت منافق، فلما رجعنا إلى المدينة وجدنا مات في ذلك اليوم منافق عظيم النفاق، فسمعت أصحابنا بعد يقولون هو رافع بن التابوت<sup>(۱)</sup>.

وأورده أحمد من ثلاث طرق:

١ \_ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.

٢ و٣ \_ ومن طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وبين في طريق ابن لهيعة جهة السفر الذي عصفت فيه الريح.

وهذا نص الحديث: حدثنا حسن (٢)، ثنا ابن لهيعة، ثنا أبو الزبير عن جابر أنهم غزوا فيها بين مكة والمدينة، فهاجت عليهم ريح شديدة حتى دفعت الرجال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لموت المنافق، فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقاً عظيم النفاق قد مات (٣).

وأورده الواقدي من ثلاث طرق أيضاً:

(أ) من طريق جابر بن عبد الله وهذا نصه: حدثني خارجة بن الحارث، عن عباس<sup>(3)</sup> بن سهل، عن جابر بن عبد الله قال: كانت الريح يومئذ أشد ما كانت قط، إلى أن زالت الشمس، ثم سكنت آخر النهار قال جابر: فسألت حين قدمت قبل أن أدخل بيتي، من مات؟ فقالوا: زيد بن رفاعة بن التابوت.

وذكر أهل المدينة أنهم وجدوا مثل ذلك من شدة الريح حتى دفن عدو الله فسكنت الريح (°).

<sup>(</sup>١) مسند عبد بن حميد ٢/١٣٥ ق.أ.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن موسى الأشيب بمعجمة، ثم تحتانية أبوعلي البغدادي، قاضي الموصل وغيرها، ثقة من التاسعة، (ت ٢٠٩) /ع. التقريب ١٧١/١.

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣/٥١٣ و ٣٤٦ و ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) عباس بن سهل بن سعد الساعدي، ثقة، من الرابعة، (ت ١٢٠) وقيل قبل ذلك /خ م دت ق. التقريب ٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) معاري الواقدي ٢٣/٢.

(ب) من حديث رافع بن خديج: حدثني عبيد الله (۱) بن الهرير عن أبيه (۲)، عن رافع بن خديج، قال: لما رجعنا من المريسيع قبل الزوال كان الجهد بيننا يومنا وليلتنا الحديث طويل وفيه «ثم راح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس مبرداً، فنزل من الغد ماء يقال له نقعاء فوق النقيع، وسرح الناس ظهرهم، فأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخافوا أن يكون عيينة بن حصن خالف إلى المدينة، وقالوا: لم تهج هذه الريح إلا من حدث وإنما بالمدينة الذراري والصبيان، وكانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عيينة بن حصن مدة، فكان ذلك حين انقضائها، فدخلهم أشد الخوف. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفهم، فقال: ليس عليكم بأس منها، ما بالمدينة من نقب (۳) إلا عليه ملك يحرسه، وما كان ليدخلها عدو حتى تأتوها، ولكنه مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة، فلذلك عصفت الريح، وكان موته للمنافقين غيظاً شديداً، وهو زيد بن رفاعة بن التابوت، مات ذلك اليوم (۱).

(ج) ومن حديث عبادة بن الصامت: حدثني عبد الحميد(٥) بن جعفر

<sup>(</sup>۱) عبيد الله بن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري، الحارثي، المدني، مستور، من السابعة، /د. التقريب ۲۰/۱۰.

وفي تهذيب التهذيب ٧/٥٤ روى عن أبيه وعمرو بن عبيـد الله بن حنظلة، وعنـه ابن أبي فديك والواقدي، قال البخاري: حديثه ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وفي ميزان الاعتدال: ١٦/٣ ــ ١٧، ما رأيت أحداً وثقه.

<sup>(</sup>٢) هرير مصغراً ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري المدني، مقبول من الخامسة، /د. المصدر السابق ٣١٧/٢. وفي تهذيب لاتهذيب ٢٩/١١، وثقه ابن معين وابن حبان، وقال الأزدي يتكلمون في حديثه.

<sup>(</sup>٣) النقب: الطريق بين جبلين: غريب الحديث لابن الأثير ١٠٢/٥.

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي ٢/٢٧٤.

<sup>(°)</sup> عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم، من السادسة، (ت١٥٣) /ختم عم. التقريب ٤٦٧/١.

عن أبيه (١) قال: قال عبادة بن الصامت (٢) يومئذ لابن أبي: أبا حباب (٣) ، مات خليلك!.

قال: أي أخلَّائي؟

قال من موته فتح للإسلام وأهله، قال: من؟ قال: زيد بن رفاعة بن التابوت.

قال: يا ويلاه، كان والله وكان! فجعل يذكر (٤)، فقلت اعتصمت بالذنب الأبتر (٥)، قال: من أخبرك يا أبا الوليد بموته؟ قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا الساعة أنه مات هذه الساعة، قال: فأسقط في يديه وانصرف كئيباً حزيناً، قالوا: وسكنت الريح آخر النهار، فجمع الناس ظهورهم (٢).

#### مناقشة الأحاديث:

١ ــ حديث ابن إسحاق مرسل ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۱) هو جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، والد عبد الحميد، ثقة، من الثالثة /بخ م عم.
 التقريب ١٣١/١ .

<sup>(</sup>٢) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري، الخزرجي أبو الوليد المدني، أحمد النقباء، بمدري مشهور، مات بالرملة سنة ٣٤ وله ٧٧ سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية /ع. المصدر السابق ١/٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) أبو حباب: كنية عبد الله بن أبي ابن سلول، بابنه عبد الله بن عبد الله، كان اسمه حباباً فكان يتكنى به، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وكان من خيرة الصحابة. انظر الاستيعاب لابن عبد البر ٢٣٥/٣، والإصابة لابن حجر ٣٣٥/٢ ــ ٣٣٦.

وأسد الغابة لابن الأثير ٢٩٦/٣. وقد ورد النبي عن تسمية حباب. فروى ابن سعد بسند مرسل: أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم، قال، لعبدالله ابن عبدالله بن أبي ابن سلول، وكان اسمه حباباً، فقال: أنت عبدالله، فإن حباباً اسم شيطان. وأورد أيضاً من مرسل عروة بن الزبير وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعامر الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحباب: شيطان. انظر طبقات ابن سعد ١٨٥٥. والبداية والنهاية لابن كثير ٢٨٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) أي يعدد محاسنه.

<sup>(</sup>٥) الأبتر: المقطوع، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) مغازي الواقدي ٢/٢٣/.

٢ — وحديث مسلم وعبد بن حميد فيهما الأعمش وأبوسفيان، والأعمش مدلس وقد عنعن (\*) وقد وضعه ابن حجر في المرتبة الثانية من طبقات المدلسين وهي المرتبة التي احتمل الأئمة تدليسهم.

وهذا نص كلامه: الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روي. كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة(١).

وقال النووي في تقريبه: وما كان في الصحيحين وشبهها عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى(٢).

وأما أبوسفيان: فقال أبوخيثمة (٣) عن ابن عيينة ووكيع عن شعبة: حديث أبي سفيان، عن جابر إنما هي صحيفة. وقال أبوحاتم (٤): عن شعبة أيضاً، لم يسمع أبوسفيان من جابر إلا أربعة أحاديث. وكذا قال: علي بن المديني.

قال ابن حجر: ولم يخرج البخاري له سوى أربعة أحاديث عن جابر وأظنها التي عناها شيخه علي بن المديني.

منها حديثان في الأشربة والثالث في الفضائل حديث اهتز العرش \_ يعني لموت سعد بن معاذ \_ مقروناً بأبي صالح (٥)، والرابع في تفسير سورة الجمعة قرنه

<sup>(\*)</sup> وقد صرّح الأعمش بالتحديث عند أبي يعلى ٢٣٤/٢، وهذا نص الحديث: ثنا ابن نمير - محمد بن عبد الله ــ ثنا محاضر ــ ابن مورع ــ ثنا الأعمش، ثنا أبوسفيان عن جابر قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهاجت ربح تكاد تدفن الراكب. ثم ساق الحديث كسياق مسلم.

<sup>(</sup>١) طبقات المدلسين لابن حجر، ص ٢٣.

<sup>(</sup>۲) تقريب النووي، ص ١٤٤ «تدريب الراوي» وأنظر فتح المغيث للسخاوي ١٧٦/١.

 <sup>(</sup>٣) هو زهير بن حرب بن شدًاد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت من العاشرة،
 (ت ٢٣٤) /خ م د س ق. التقريب ٢٦٤/١.

 <sup>(</sup>٤) أبوحاتم: هو محمد بن ادريس بن المنذر الحنظلي الرازي أحد الأئمة الأعلام (ت ٧٧٧)،
 مقدّمة علل الحديث لابن أبي حاتم ٨/٨.

<sup>(</sup>٥) هو ذكوان السمان.

بسالم بن أبي الجعد. انتهى كلام ابن حجر(١).

وعلى هذا فرواية أبي سفيان عن جابر بطريق الوجادة، وهي مختلف في الاحتجاج بها لأنها من قبيل المنقطع (٢).

ولكن قد تابعه أبو الزبير في جابر بن عبد الله وصرّح بأخبار جابر له. عند أحمد في مسنده (٣).

وبهذا يكون الحديث قد ورد مرسلًا عند ابن إسحاق ورجاله ثقات ووصله مسلم وأحمد وعبد بن حميد والواقدي .

فيكون حديث ابن إسحاق عندئذ حسناً لغيره.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٧٧/، وانظر الأحاديث الأربعة في البخاري ٣٠/٥، كتاب الفضائل (باب مناقب سعد بن معاذ) و ١٢٦/٦، كتاب التفسير و ١٤٤/، كتاب الأشربة، باب شرب اللبن.

<sup>(</sup>٢) انظر تقريب النووي: ٢٨١ ـ ٢٨٤ «تدريب الراوي».

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٣٤٦/٣.

الفصّل الثالث المنافِقينَ حَادِثَةُ الافْكُ

.

# الفصل الشالث الفضل الشالث المعنى المنافية المنا

حاك المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية.

وقد تضمن حدیث مسلم سیاق القصة وبیانها أحسن بیان؛ وهذا نصه: حدثنا حبان (۱) بن موسی أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا یونس (۲) بن یزید الأیلی، ح/ وحدثنا إسحاق بن ابراهیم الحنظلی و عمد بن رافع و عبد بن حمید، قال ابن رافع: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر (۳)، والسیاق حدیث معمر من روایة عبد وابن رافع، قال یونس ومعمر جمیعاً عن الزهری: أخبرنی سعید (۱) بن المسیب و عروة بن الزبیر و علقمة (۰) بن وقاص الزهری: أخبرنی سعید (۱)

<sup>(</sup>۱) حبان بكسر المهملة بعدها موحدة. ابن موسى بن سوار: بفتح السين المهملة بعدها واو ثقيلة مفتوحة، السلمى، أبو محمد المروزي، ثقة من العاشرة، (ت ٢٣٣) /خ م ت س. التقريب ١٤٧/١.

 <sup>(</sup>۲) يونس بن يزيد بن أبي النجاد، الأيلي، بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبويزيد مولى
 آل أبي سفيان، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلًا، وفي غير الزهري خطا، من كبار السابعة، (ت ١٥٩) على الصحيح /ع المصدر السابق ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) تقدمت تراجم بقية رجال الاسناد.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيب بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها نون. ابن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، (ت بعد التسعين/ع التقريب ٢/٥٠٥).

<sup>(°)</sup> علقمة بن وقاص بتشديد القاف الليثي المدني، ثقة ثبت، من الثانية، أخطأ من زعم أن له صحبة، وقيل إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، (ت في خلافة عبد الملك)/ع. المصدر السابق ٣٠/٢٠.

وعبيد الله (۱) بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الافك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا.

وكلهم حدثني<sup>(۲)</sup> طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً. وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضاً، ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها<sup>(۲)</sup> فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما أنزل (أ) الحجاب، فأنا أحمل في هودجي (أ)، وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل.

## سبب تأخر عائشة عن الجيش:

فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله الهذلي، المدني، ثقة فقيه، ثبت من الثالثة، (ت ٩٤ وقيل ٩٨ وقيل غير ذلك) /ع. المصدر السابق ٢/٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) هو من مقول الزهري: كما في رواية فليح عن الزهري: قال الزهري: وكلهم حدثني طائفة من حديثها أنظر البخاري ١٥١/٣ كتاب الشهادات (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وتاريخ ابن شبة ١٠١/١ ومسند أبي يعلى ٤٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في غزوة غزاها: هي غزوة بني المصطلق كها هو عند ابن إسحاق من رواية عباد بن عبد الله بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، ومن طريق ابن إسحاق أخرجها ابن جرير الطبري. وعند أبي يعلى من رواية صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة وابن المسيب وعلقمة وعبيد الله ولفظه «قلت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع فخرج سهمي عليهن فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر سيرة ابن هشام ٢/٧٧٢ وتاريخ الطبري ٢١١/٦ وتفسيره ٩٣/١٨ ومسند أبي بعلى ٤/٠٥٤ وانظر فتح الباري ٨/٨٠٨. وسيأتي بحث القرعة في الأحكام، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) تقدم الكلام على وقت نزول الحجاب ص ٩٤.

الهودج: مركب النساء. أنظر القاموس المحيط ٢١٢/١. وفي فتح الباري ٤٥٨/٨.
 الهودج: بفتح الهاء والدال بينها واو ساكنة وآخره جيم: محمل له قبة تستر بالثياب ونحوه، يوضع على ظهر البعير يركب فيه النساء ليكون أستر لهن.

من شأني أقبلت إلى الرحيل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع(١) ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي، فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط(٢) الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب، وهم يحسبون أني فيه، قالت وكانت النسَّاء إذ ذاك خفافاً لم يهبلن (٢) ولم يغشهن (١)

جزع ظفار: بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها مهملة، في رواية فليح بن سليمان عن الزهري «من جزع أظفار» بزيادة ألف «أنظر البخاري ١٥٢/٣ كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهم بعضاً. ومسند أبي يعلى ٤/٤٤٤. قال ابن بطال: الرواية «أظفار» بألف وأهل اللغة لا يعرفونه بألف، ويقولون «ظفار» وقال القرطبي: وقع في بعض روايات مسلم «أظفار» وهي خطأ. قال ابن حجر: معقباً على هذا قلت: لكنها في أكثر روايات أصحاب الزهري، حتى إن في رواية صالح بن أبي الأخضر، عند الطبراني «جزع الأظافير» إلى أن قال: وإن ثبتت الرواية «أنه جزع أظفار» فلعل عقدها كان من الظفر أحد أنواع القسط وهو طيب الرائحة يتبخر به، فلعله عمل مثل الخرز، فأطلقت عليه جزعاً تشبيهاً به، ونظمته قلادة أما لحسن لونه، أو لطيب رائحته، وقد حكى ابن التين: أن قيمته كانت اثني عشر درهماً وهذا يؤيد أنه ليس جزعا ظفاريا، إذ لوكان كذلك لكانت قيمته أكثر من ذلك. أنظر فتح الباري ١٩٥٨. والجزع: هو الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض تشبه به الأعين، وظفار «بوزن قطام وهي مبنية على الكسر، اسم مدينة لحمير باليمن. أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٩٦٩ والقاموس المحيط ١٢/٣. وشرح مسلم للنووي ٥/٦٣٠. وفتح الباري ٨/٤٥٩.

الرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمع النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/٣٨٣. وقال ابن حجر: لمأعرف منهم هنا أحداً إلا أن في رواية الواقدي أن أحدهم أبوموهوية مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البلاذري: شهد أبومويهبة غزوة المريسيع وكان يقود بعير عائشة، وكان من مولدي مزينة. وكأن الأصل أبوموهوبة ويصغر فيقال: أبومويهبة. فتح الباري ٤٥٩/٨. وانظر مغازي الواقدي ٤٢٦/٢ وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٤٨٣.

يهبلن: بضم التحتانية وتشديد الموحدة أي لم يكثر عليهن اللحم، يقال هبله الملحم إذا كثر عليه وركب بعضه بعضاً (ابن الأثير: النهاية ٥/٢٤٠).

لم يغشهن اللحم: أي لم يغط اللحم بعضه بعضاً. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/ ٢٤٠ و٣٦٩/٣ ومختار الصحاح ص ٦٨٩ و٤٧٥. وفي رواية فليح: ﴿ لَمُ يَثْقُلُنُ وَلَمْ يَغْشُهُنَّ اللحم، البخاري ١٥٢/٣ كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً وابن شببة ١٠١/١ وأبي يعلى £4£٤ وفي رواية الليث عن يونس: «لم يثقلهن اللحم» البخاري ٨٥/٦ كتاب التفسير وقال ابن أبي جمرة: ليس هذا تكرار الآن كل سمين ثقيل من غير عكس، لأن الهزيل قد يمتلىء بطنه طعاماً فيثقل بدنه، فأشارت إلى أن المعنيين لم يكونا في نساء ذلك الزمان. فتح الباري ١٩٥٨ ــ ٤٦٠. اللحم، إنما يأكلن العلقة (۱) من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل (۲) الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني، فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطّل السَّلمي ثم الذكواني قد عرس (۳) من وراء الجيش فادَّلَجَ (۱۰)، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني، فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه (۵) حين عرفني، فخمرت (۱) وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني (۷) كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطيء علي يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش أناخ راحلته فوطيء علي يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش

<sup>(</sup>١) العلقة: بضم المهملة وسكون اللام من الطعام: أي البلغة منه. النهاية في غريب الحديث لإبن الأثير ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) في رواية الليث عن يونس «فلم يستنكر القوم خفة الهودج» البخاري ٨٥/٦ «كتاب التفسير» قال ابن حجر: وهو أوضح لأن مرادها إقامة عذرهم في تحميل هودجها وهي ليست فيه، فكأنها تقول: كأنها لخفة جسمها بحيث إن الذين يحملون هودجها لا فرق عندهم بين وجودها فيه وعدمها، ولهذا أردفت ذلك بقولها:

وكنت جارية حديثة السن، أي أنها مع نحافتها صغيرة السن فذلك أبغ في خفتها. فتح البارى ٤٦٠/٨.

 <sup>(</sup>٣) عرس: التعريس هو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية في غريب الحديث
 لابن الأثير ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) فادلج: بالتشديد، سار آخر الليل. المصدر السابق ١٢٩/٢. يقال: أدلج بالتخفيف إذا سار أول الليل، وادلج بالتشديد اذا سار من آخره.

<sup>(°)</sup> باسترجاعه: أي بقوله: انا لله وإنا إليه راجعون. كما صرحت بذلك رواية ابن إسحاق أنظر سيرة ابن هشام ٢٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) فخمرت وجهي: أي غطيته. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢/٧٧.

<sup>(</sup>V) قال ابن حجر: عبرت بهذه الصيغة إشارة إلى أنه استمر منه ترك المخاطبة لئلا يفهم لو عبرت بصيغة المضارعة. انظر فتح الباري بحال الاستيقاظ، فعبرت بصيغة المضارعة. انظر فتح الباري ٤٦٣/٨.

بعدما نزلوا موغرين<sup>(١)</sup> في نحر الظهيرة<sup>(٢)</sup>، فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول.

#### انتشار الدعاية في المدينة:

فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهراً، والناس يفيضون في قول أهل الافك ولا أشعر بشيء من ذلك(٣)، وهو يريبني(١) في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف(٥) الذي كنت أرى منه

<sup>(</sup>١) موغرين: الوغرة: بسكون الغين المعجمة شدة الحر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥ / ٢٠٨٠. وكذا فسرها عبد الرزاق بقوله: الوغرة شدة الحر، عندما سأله عبد بن حميد بقوله: ما قوله موغرين. أنظر صحيح مسلم ١١٨/٨ كتاب التوبة وفي رواية فليح بن سليمان «معرسين» بدل موغرين، أنظر البخاري ١٥٢/٣ كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً ومسند أبي يعلى ١٤٤٤ وفي غريب الحديث لإبن الأثير ٢٠٦/٣ «أن التعريس هو نزول المسافر آخر الليل» ولكن قال ابن زيد: التعريس النزول في السفر في أي وقت كان فيحمل الحديث على هذا. قال ابن حجر: وروى «مغورين: والتغوير النزول وقت القائلة. انظر فتح الباري ١١٨٨ و ٢٠٦٤ وفي صحيح مسلم ١١٨/٨ كتاب التوبة من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان «موعرين» بعين وراء مهملتين. قال النووي: روايته بالعين ضعيف. شرح مسلم للنووي ٥/١٣٢. لكن قال ابن حجر بأن رواية يعقوب بن ابراهيم عند مسلم إنما هي «موعزين» بعين مهملة وزاي. قال «ووجهها القرطبي بقوله: كأنه من وعزت إلى فلان بكذا أي تقدمت والأول أولى ـ يعني موغرين ـ وصحفه بعضهم بمهملتين وهو غلط. فتح الباري ٢٦٣/٨ قلت: الرواية في صحيح مسلم الموجود بأيدينا «موعرين» بعين وراء مهملتين. وقول النووي: بأنه ضعيف أولى من قول القرطبي بأنه بأيدينا «موعرين» بعين وراء مهملتين. وقول النووي: بأنه ضعيف أولى من قول القرطبي بأنه تصحيف، وذلك أن في القاموس المحيط ١٥٥/١٥ «وعر صدره» لغة في وغر.

<sup>(</sup>٢) نحر الظهيرة: أولها وفي القاموس المحيط ١٣٩/٢ نحر النهار والشهر أوله.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية ابن اسحاق من حديث عباد وعمرة عن عائشة «وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي ولا يذكرون لي قليلًا ولا كثيراً. أنظر سيرة ابن هشام ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) يريبني: يشككني، يقال رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٥) في رواية ابن إسحاق: «كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي، في شكواي تلك، فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم لايزيد على ذلك. سيرة ابن هشام ٢٩٩/٢.

حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلم ثم يقول؛ كيف تيكم؟

فذاك يريبني، ولا أشعر بالشرحتى خرجت بعدما نقهت (۱) وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع (۲)، وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف (۳) قريباً من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه (۱) وكنا نتأذى (۱) بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا، فانطلقت أنا وأم مسطح (۱)، وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن

<sup>(</sup>۱) نقه المريض من باب طرب وخضع إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض، ولم يرجع إليه كمال صحته وقوته. النهاية في غريب الحديث لإبن الأثير ١١١/٥ والقاموس المحيط ٢٩٤/٤. وغتار الصحاح ص ٢٧٨. وعند ابن إسحاق حتى نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة. سيرة ابن هشام ٢٩٩/٢.

 <sup>(</sup>۲) المناصع: المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة واحدها منصع كمقعد. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/٥٠ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٨٩/٣ وفي فتح الباري ٢٤٩/١ وفي فتح الباري ٢٤٩/١ والمناصع أماكن معروفة من ناحية البقيع.

<sup>(</sup>٣) الكنف: جمع كنيف: المكان الساتر وأرادت به هنا المكان المعد لقضاء الحاجة. القاموس المحيط ١٩٢/٣

<sup>(</sup>٤) التنزه: البعد لقضاء الحاجة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٣/٥ وعند ابن إسحاق: وكنا قوماً عرباً لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم، نعافهاونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المدينة. سيرة ابن هشام ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>a) نتأذى: أي نتقذر.

<sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البر: اسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم وهي إبنة خالة أبي بكر الصديق. وقيل أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف \_ وأمها ريطة بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. والظاهر أنها سلمى بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف، واسم أبي رهم أنيس مكبراً لا سلمى بنت صخر فإن هذا نسب أم أبي بكر الصديق خالة أم مسطح وهي سلمى بنت صخر بن عامر... الخ.

ووالدة أم مسطح اسمها ريطة بنت صخر بن عامر بن سعد بن تيم. وقال ابن حجر: رائطة حكاه أبونعيم. انظر الاستيعاب على هامش الإصابة ٤٩٤/٣ وطبقات ابن سعد ٨٨/٨ و٣/٣٥ و ١٥٦/ و٣٩٣. و٣٩٣. و٣٩٣.

عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح<sup>(۱)</sup> بن أثاثة بن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا<sup>(۲)</sup> من شأننا.

فعثرت<sup>(٣)</sup> أم مسطح في مرطها<sup>(٤)</sup> فقالت تعس<sup>(٥)</sup> مِسْطَحْ فقلت لها: بئس ما قلت أتسبين رجلًا قد شهد بدراً <sup>(٦)</sup>؟!!

قالت: أي هنتاه (٧) أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال:

(١) مسطح: ــ بمكسور وسكون سين وطاء مهملة ــ لقب واسمه عـوف يكني أباعباد وقيل أباعباد وقيل أباعباد وقيل أباعبد الله، (ت ٣٤) في خلافة عثمان، ويقال عاش إلى خلافة على رضي الله عنه وشهد معه صفين ومات سنة ٣٧. أنظر الاستيعاب ٤٩٤/٣ وأسد الغابة ٢٠٨/٤ و ١٥٦/٥ والاصابة ٤٠٨/٣ و ٤٠٨/٣.

(٢) ظاهر هذا الحديث وحديث البخاري من رواية يونس عن الزهري ٢٥٨٦ كتاب التفسير «أن أم مسطح عثرت بعد أن قضت عائشة حاجتها ثم أخبرتها الخبر. لكن في حديث أي أسامة عن هشام بن عروة، وفيه أن أم مسطح عثرت ثلاث مرات في كل مرة تقول لها عائشة: تسبين إبنك وفي الثالثة انتهرتها عائشة، فقالت: والله ما أسبه إلا فيك. فقلت: في أي شأني، قالت: فبقرت لي الحديث فقلت: وقد كان هذا؟ قالت: نعم والله. «فرجعت إلى بيتي كأن الذي فبقرت له لا أجد منه قليلاً ولا كثيراً» وفي رواية ابن إسحاق «فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي ورجعت، وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص «فذهب عني الذي خرجت له حتى ما أجد منه شيئاً» أنظر البخاري ٢٩٨٦ كتاب التفسير والترمذي ١٣/٥ فيه وتفسير حتى ما أجد منه شيئاً» أنظر البخاري شمام قال ابن حجر: ويجمع بين الأحاديث: بأن معنى قولها قد فرغنا من شأننا» أي من شأن المسير، لا من قضاء الحاجة. فتح الباري ٢٦٨٨٤.

(٣و٤) فعثرت في مرطها: أي وطئته برجلها فسقطت. والمرط: بكسر الميم واحد المروط وهي أكسية من صوف أوخز، كان يؤتزر بها. مختار الصحاح ص ٤١٢ و ٢٢١.

(٥) تعس: يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. غريب الحديث لابن الأثير ١٩٠/١

(٦) فيه منقبة عظيمة لمن شهد بدراً، ويزيد ذلك وضوحاً قصة حاطب بن أبي بلتعه عندما كتب إلى أهل مكة يخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوكم في عام فتح مكة، وكشف أمره واعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنع «وفيها فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ٤. البخاري ٥/١١٩ باب غزوة الفتح.

(٧) أي هنتاه: وتفتح النون وتسكن وتضم الهاء الأخرة وتسكن ومعناها: يا بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة، بمكايد الناس وشرورهم. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/٢٧٩ ــ ٢٨٠.

قالت: فأخبرتني بقول<sup>(۱)</sup> أهل الافك، فازددت مرضاً إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت<sup>(۱)</sup> أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه ما يتحدث الناس، فقالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة (۱) عند رجل يجبها ولها ضرائر إلا كثرن (۱) عليها، قالت: قلت: سبحان

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: طرق حديث الافك مجتمعة على أن عائشة بلغها الخبر من أم مسطح لكن وقع عند البخاري في المغازي من حديث أم رومان ما يخالف هذا ولفظه «بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار، فقالت: فعل الله بفلان وفعل، فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: إبني فيمن حدث الحديث، قالت وما ذاك، قالت: كذا وكذا. وفي قصة يوسف «قالت فعل الله بفلان وفعل قالت: فقلت أم؟ قالت انه نمى ذكر الحديث فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها، قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، فخرت مغشيا عليها. أنظر البخاري كتاب الأنبياء ٢٠٠٤ وكتاب المغازي ٥/١٠. قال ابن حجر: وطريق الجمع: أنها سمعت ذلك أولاً من أم مسطح، ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها فأخبرتها أمها بالأمر مجملاً بقولها هوني عليك وما أشبه ذلك ثم دخلت الأنصارية فأخبرتها منها ذلك بحضرة أمها فقوى عندها القطع بوقوع ذلك فسألت هل سمعه أبوها وزوجها؟ ترجياً منها أن لا يكونا سمعاً ذلك، ليكون أسهل عليها، فلما قالت لها أنها سمعاه غشى عليها ثم قال ابن حجر: ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها انظر فتح الباري ابن حجر: ولم أقف على اسم هذه المرأة الأنصارية ولا على اسم ولدها انظر فتح الباري

<sup>(</sup>Y) في رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة «فأرسل معي الغلام، فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ، فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث، وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني. البخاري ٨٩/٦ كتاب التفسير والترمذي ١٣/٥ فيه وأحمد ٥٩/٦ وتفسير الطبري ٩٣/١٨ وهذا لا يعارض رواية ابن إسحاق، «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال: كيف تيكم لا يزيد على ذلك» لأن أمها كانت عندها تمرضها فلها نقهت ذهبت أمها إلى بيتها سيرة ابن هشام ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الوضاءة: الحسن والبهجة. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٩٥ وفي رواية أبي أسامة عن هشام «لقلها كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا حسدنها» البخاري ٨٩/٦ «كتاب التفسير» والترمذي ١٣/٥ فيه وأحمد ٣٩/٦ وتفسير الطبري ٩٤/١٨ وفي رواية ابن حاطب عن علقمة بن وقاص» لقل رجل أحب امرأة قط إلا قالوا لها نحو الذي قالوا لك. مسند اسحاق ابن راهويه ١٣٤/٤ وتفسير الطبري ١٩٤/١٨ ٩٥/٩٤/١٨.

<sup>(</sup>٤) كثرن عليها: أي القول في عيبها.

الله!! وقد تحدث الناس بهذا(١)؟

قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ<sup>(٢)</sup> لي دمع ولا اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.

استشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه عند تأخر نزول الوحي:

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث (٣) الوحي يستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود فقال: يا رسول الله هم أهلك (١) ولا نعلم إلا خيراً،

<sup>(</sup>۱) وفي رواية محمد بن ثور عن معمر عند الطبري في التفسير ۸۹/۸۸ ـ ۹۲ وقلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: نعم، وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم، قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم والبخاري ۸۹/۸ كتاب التفسير. والترمذي ۱۳/۵ فيه وأحمد ۲۰/۱ وتفسير الطبري ۹٤/۱۸.

وفي رواية ابن إسحاق «قلت لأمي: يغفر الله لك تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً» سيرة ابن هشام ٢٩٩/٢.

وفي رواية ابن حاطب «ورجعت على أبوي أبي بكر وأم رومان فقلت: أما اتقيتها الله في ووصلتها رحمي، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وتحدث الناس بما تحدثوا به مسند إسحاق بن راهويه ١٣٤/٤ وتفسير الطبري ١٩٤/١٨ وفي رواية أبي أسامة عن هشام: فاستعبرت فبكيت، فسمع صوتي أبو بكر وهو فوق البيت يقرأ فنزل، فقال لأمي ما شانها؟ فقلت بلغها الذي ذكر من أمرها، ففاضت عيناه، فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت البخاري ٨٩/٦ كتاب التفسير. والترمذي ١٣/٥ فيه. وأحمد 7٠/٣. وتفسير الطبرى ١٣/٥٨.

<sup>(</sup>٢) لا يرقأ لي دمع: أي لا ينقطع ولا يسكن. أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) إستلبث الوحي: إستفعل من اللبث وهو الإبطاء والتأخر. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/٨٤ . وفي فتح الباري ٤٦٨/٨: إستلبث الوحي بالرفع: طال لبث نزوله، وبالنصب استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم نزوله.

<sup>(</sup>٤) مبتدأ وخبر، وعند البخاري ٨٦/٦ كتاب التفسير من رواية الليث عن يونس «فقال: يا رسول الله أهلك» بالنصب على تقدير أمسك أهلك.

وأما علي (1) بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير (٢) ، وإن شال الجارية تصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة ؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمراً قط أغمصه (٢) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن (١) ، فتأكله ، قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم . على المنبر (٥) فاستعذر (١) من عبد الله بن أبي ابن سلول ، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: وقع بسبب هذا الكلام من على أن نسبته عائشة إلى الإساءة في شأنها. فتح الباري ٤٦٩/٨. وسيأتي الجواب عن هذا في مواقف بعض الصحابة من حادثة الافك. أنظر ص ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) وعند ابن إسحاق «ان النساء لكثير وانك لقادر على أن تستخلف».سيرة ابن هشام ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) أغمصه عليها: أي أعيبها به وأطعن به عليها. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣/٣٨٦. وفي رواية أبي أسامة عن هشام «وانتهرها بعض أصحابه، فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به فقالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر» البخاري ٨٩/٦ كتاب التفسير، والترمذي ١٣/٥ فيه وأحمد ٢٠/٦ وتفسير الطبري ١٩٤/١٨. وبينت هذا المبهم في رواية هشام بن عروة «رواية ابن إسحاق» فقام إليها على بن أبي طالب فضربها ضرباً شديداً ويقول: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سيرة ابن هشام ٢٠١/٢ وفي رواية ابن حاطب» وسأل الجارية الحبشية فقالت: والله لعائشة أطيب من طيب الذهب، وما بها عيب إلا أنها ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها، ولئن كانت صنعت ما قال الناس، ليخبرنك الله، قال: فعجب الناس من فقهها. مسند إسحاق بن راهويه ١٣٤/٤ وتفسير الطبري ١٨٥/٥٨.

<sup>(</sup>٤) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. النهاية في غريب الحديث لإبن الأثير ١٠٢/٢ قلت: والمراد به هنا: الشاة لرواية ابن حاطب التي مر ذكرها. ورواية أبي أسامة عن هشام بن عروة «والله ما علمت عليها عيباً إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها أو عجينها. البخاري ٩٨/٦ كتاب التفسير وأحمد ٢/١٠ وتفسير كتاب التفسير وأحمد ٢/١٠ وتفسير الطيري ١١٨/٨ كتاب التوبة والترمذي ١٣/٥ كتاب التفسير وأحمد ٢/١٠ وتفسير الطيري ١٤/١٨ .

المنبر: المراد به هنا الذي اتخذ في السنة الثانية، وكان من الطين، وأما الذي اتخذ من خشب إنما كان في السنة الثامنة، وغزوة بني المصطلق كانت في الخامسة أو السادسة. السيرة الحلبية ١٨/٢

 <sup>(</sup>٦) فاستعذر: أي قال: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٩٧/٣.

من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي (١) ، فوالله (٢) ما علمت على أهلي |V| خيراً ، ولقد ذكروا رجلًا (٣) ما علمت عليه |V| خيراً ، وما كان يدخل على أهلي |V| معي |V| ، فقام سعد بن معاذ الأنصاري ، فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه (٥) ، وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك .

#### آثار فتنة الافك:

قالت: فقام سعد<sup>(۱)</sup> بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلاً<sup>(۷)</sup> صالحاً، ولكن اجتهلته<sup>(۸)</sup> الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله، ولا

(۱) في رواية هشام بن عروة «أشيروا علي ــ بلفظ الأمر ــ في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط». البخاري ١٣/٦ كتاب التفسير والترمذي ١٣/٥ فيه، وأحمد ٥٩/٦ وتفسير الطبري ٩٣/١٨.

والابن: التهمة. كما في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٧/١ وفي الاعتصام عند البخاري ٩٢/٩ (ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، بصيغة الاستفهام. وفي رواية ابن حاطب، كيف ترون فيمن يؤذيني في أهلي، ويجمع في بيته من يؤذيني أنظر مسند إسحاق بن راهويه ١٣٤/٤ وتفسير الطبري ٩٥/١٨.

(٢) في رواية فليح بن سليمان عند أبي يعلي ٤/٤٤٤ دفوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ثلاث مات.

(٣) هو صفوان بن المعطل كما هو مصرح به في أول الحديث انظر ص ٢٠٨.

(٤) زاد هشام بن عروة في روايته «ولا غَبَّت في سفر إلا غاب معي، البخاري ٨٩/٦ كتاب التفسير ومسلم ١١٩/٨ كتاب التوبة.

(٥) في رواية صالح بن كيسان عند البخاري ٩٨/٥ كتاب المغازي باب حديث الأفك «ضربت عنقه» بإسناد الضمير إلى نفسه. قال ابن حجر: «إنما قال ذلك لأنه كان سيدهم، فجزم بأن حكمه فيهم نافذ» فتح الباري ٤٧٢/٨.

(٦) في رواية ابن كيسان عند البخاري ٩٨/٥ كتاب المغزي باب حديث الأفك. «فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج». وفي رواية أبي أسامة عن هشام «وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل» البخاري ٨٩/٦ كتاب التفسير.

(٧) وعند الواقدي في مغازيه ٢/ ٤٣١ ، وكان قبل ذلك رجلًا صالحاً ولكن الغضب بلغ منه وعلى ذلك ما غمص عليه في نفاق ولا غير ذلك، إلا أن الغضب يبلغ من أهله.

(A) اجتهلته الحمية: أي حملته الأنفة والغضب على الجهل. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (A) اجتهلته الحمية: الإهري وابن كيسان عن الزهري أيضاً «احتملته الحمية» =

تقدر على قتله، فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار (۱) الحيان الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت (۲)، قالت وبكيت يومي ذلك، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينها هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت على امرأة (۱) من الأنصار، فأذنت لها، فجلست تبكي، قالت: فبينا نحن على ذلك، دخل علينا رسول (۱) الله صلى الله عليه وسلم، فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لى ما قيل.

<sup>(</sup>١) فثار الحيان: أي تناهضوا للنزاع والعصبية، شرح مسلم للنووي ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) في رواية ابن حاطب «وكثر اللغط في الحيين في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر في زال النبي صلى الله عليه وسلم يومىء بيده إلى الناس، ههنا وههنا حتى هدأ الصوت» تفسير الطبري ٩٥/١٨ وفي رواية فليح بن سليمان «فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت» البخاري ١٥٣/٣ كتاب الشهادات. باب تعديل النساء بعضهن بعضاً.

قال ابن حجر: ويحمل على أنه سكتهم وهو على المنبر، ثم نزل إليهم أيضاً ليكمل تسكيتهم. فتح البارى ٤٧٤/٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر؛ لم أقف على اسمها.

<sup>(</sup>٤) «وفي رواية هشام بن عروة» وأصبح أبواي عندي، فلم يزالا حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني أبواي عن يميني وعن شمالي البخاري ٦/٨٨. كتاب التفسير، والترمذي ١٣/٥ فيه وفي رواية ابن حاطب «فجاء أبواي فدخلا وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على سرير وجاهي» تفسير الطبري ١٩٥/١٨.

وفي رواية محمد بن ثور عن معمر «ثم جلس عندي، ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» المصدر السابق ١١/١٨.

وعند البخاري ١٠٠/٥ كتاب المغازي من حديث أم رومان «أن عائشة في تلك الحالة كانت بها الحمى النافض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فوجدها =

مفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة وجوابها له:

وقد لبث شهراً (۱) لا يوحى إليه في شأني بشيء، قالت: فتشهد (۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا (۲)، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه، قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، قلص (٤) دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال: والله ما أدري ما أقول (٥) لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت

كذلك، فقال: ما شأن هذه؟ قلت: يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض، قال: فلعل في حديث تحدث به؟ قالت: نعم، فقعدت عائشة».

<sup>(</sup>١) وعند ابن حزم: أن المدة كانت خمسين يوماً أو أزيد، جوامع السيرة: ٢٠٠٢ قال ابن حجر: ويجمع بأنها المدة التي كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الافك وأما التقييد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة إلى بيت أبويها حين بلغها الخبر» فتح الباري ٤٧٥/٨.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية هشام «فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد» البخاري ٨٩/٦ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٣) كذا وكذا: قال ابن حجر: هو كناية عها رميت به من الافك، ولم أر في شيء من الطرق التصريح، فلعل الكناية من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فتح الباري ٤٧٥/٨.

وعند ابن إسحاق «قال: يا عائشة انه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقى الله، وإن كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس، فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، سيرة ابن هشام ٢٠١/٣ وعند ابن حاطب: «فقال أبواي: أي بنية إن كنت صنعت ما قال الناس، فاستغفري الله، وإن لم تكوني صنعتيه، فأخبري رسول الله صلى الله عليه وسلم بعذرك». تفسير الطبري ٩٥/١٨ وفي رواية هشام «قال يا عائشة إن كنت قارفت سوأ وظلمت فتوبي إلى الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده، قالت: وقد جاءت امرأة من الأنصار فهي جالسة بالباب، فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً، البخاري ٢٠/٣ كتاب التفسير والترمذي فقلت: ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئاً، البخاري ٢٠/٣ كتاب التفسير والترمذي ما ١٣/٥

<sup>(</sup>٤) قلص دمعي: أي ارتفع وذهب. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤/٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) في رواية هشام بن عروة «فماذا أقول» البخاري ٢/ ٩٠ كتاب التفسير والترمذي ١٣/٥ فيه. قال النووي: قولها لأبويها وأجيبا عني، فيه تفويض الكلام إلى الكبار، لأنهم أعرف بمقاصده واللائق بالمواطن منه، وأبواها يعرفان حالها، وأما قول أبويها: لا ندري ما نقول: فمعناه: أن الأمر الذي سألاها عنه، لا يقفان منه على زائد على ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل نزول الوحي من حسن الظن بها، والسرائر إلى الله تعالى «شرح مسلم للنووي ٥/ ٦٣٦. وقال ==

لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت (١)، وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن (٢) إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر (٣) في نفوسكم، وصدقتم به، فإن قلت لكم: إني بريئة \_ والله يعلم أني بريئة \_ لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر \_ والله يعلم أني بريئة \_ لتصدقونني (3) وإني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف (9):

ابن حجر: «قيل إنما قالت عائشة لأبيها ذلك مع أن السؤال إنما وقع عها في باطن الأمر، وهو لا اطلاع له على ذلك لكن قالته إشارة إلى أنها لم يقع منها شيء في الباطن يخالف الظاهر الذي هو يطلع عليه، فكأنها قالت له: برثني بما شئت وأنت على ثقة من الصدق فيها تقول، وإنما أجابها أبوبكر بقوله: لا أدري لأنه كان كثير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بما يطابق السؤال في المعنى، ولأنهوان كان يتحقق براءتها لكنه كره أن يزكي ولده، وكذا الجواب عن قول أمها لا أدري. فتح الباري ٤٧٥/٨.

(۱) في رواية هشام بن عروة «فلماً لم يجيباه تشهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد» البخاري ۲/۰٦ كتاب التفسير، والترمذي ۱۳/۵ فيه وأحمد ۲/۰٦ وتفسير الطبري ۸٤/۱۸.

(٢) قال ابن حجر: «قالت: هذا توطئة لعذرها لكونها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام، فتح الباري ٤٧٥/٨.

(٣) في رواية فليح: «لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم». البخاري ١٠٥٣/٣ كتاب الشهادات.

وفي رواية هشام وفوالله لئن قلت لكم أني لم أفعل ــ والله عز وجل يشهد أني لصادقة ــ ما ذاك بنافعي عندكم، لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم المصدر السابق ٢٠/٦ كتاب التفسير. وفي حديث أم رومان، فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن اعتذرت لا تعذروني المصدر السابق ٢٠/٤ كتاب الأنبياء وباب ولقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

(١) قالت ذلك لأن المرء: مؤاخذ بإقراره واعترافه.

في رواية الليث عن يونس عند البخاري ٦ / ٨٧ كتاب التفسير «والله ما أجدلكم مثلاً إلا قول أب يوسف».

وفي رواية هشام بن عروة وابن حاطب «والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه». المصدر السابق ٢٠/٦ كتاب التفسير والترمذي ١٣/٥ فيه. وتفسير الطبري ٩٥/١٨ وفي رواية ابن إسحاق «ثم التمست اسم يعقوب فيا اذكره» سيرة ابن هشام ٢٠٢/٢ فهذه الروايات تدل على أنها لم تستحضر اسم يعقوب عليه السلام. لكن وقع في حديث أم رومان «مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه» فهذا تصريح منها باسم يعقوب. أنظر البخاري ٤٦/٦٤ كتاب التفسير باب بلا بلو بل سولت لكم أنفسكم أمراً كه لكن قال ابن حجر: انها رواية بالمعنى، وذلك للتصريح في حديث هشام وغيره بأنها لم تستحضر اسمه» فتح الباري ٤٧٦/٨.

﴿ فَصِبْرُ جَمِيلُ وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصَفُونَ ﴾ <sup>(١)</sup>.

قالت: ثم تحولت فاضجعت على فراشي، قالت: وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة، وأن الله مبرئي ببرائتي، ولكن والله ماكنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى (٢)، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها.

### نزول الوحي ببراءة عائشة:

قالت: فوالله ما رام (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه، ولا خرج من أهل البيت أحد، حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء (٤) عند الوحي، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان (٥) من العرق في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه، قالت:

<sup>(</sup>۱) جزء من آیة ۱۸من سورة یوسف ﴿وجاؤ ا علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم أنفسکم أمراً فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون ﴾.

<sup>(</sup>۲) وفي رواية ابن إسحاق «يقرأ به في المساجد ويصلى به» انظر سيرة ابن هشام ۲/۱۳.

<sup>(</sup>٣) ما رام: أي ما برح وما فارق مجلسه، يقال: رام يريم إذا برح وزال من مكانه، وأكثر ما يستعمل في النفي. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٢٩٠/٢ وفي رواية ابن إسحاق «فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ماكان يتغشاه فسجى بثوبه ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه «فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فزعت ولا باليت قد عرفت أني بريئة، وأن الله عز وجل غير ظالمي، وأما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ظننت لتخرجن أنفسها فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ماقال الناس، سيرة ابن هشام ٣٠٢/٢ وفي حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عائشة قالت: رميت بالذي رميت به وأنا غافلة بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي جالس، إذ أوحى إليه، قالت: وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة السبات فأوحى إليه وهو جالس عندي ثم استوى جالساً فمسح وجهه ثم قال: ياعائشة أبشري فقلت: بحمد الله لا بحمدك، مسند عبد بن حميد بن حميد 1٩٥/٢.

<sup>(</sup>٤) البرحاء: شدة الكرب من ثقل الوحي. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١١١٣/١.

الجمان: هو اللؤلؤ الصغار وقيل حب يتخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ المصدر السابق١/٣٠١.

فلما سرى (١) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري (٢) يا عائشة ، أما الله فقد برأك ، فقالت لي أمي : قومي إليه ، فقلت: والله لا أقوم إليه ، ولا أحمد (٣) إلا الله هو الذي برأني قالت : فأنزل الله عز وجل (إن الذين جاؤ ا بالافك عصبة منكم وعشر آيات (٤) ، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءي ، قالت : فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره \_ والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ، فأنزل الله عز وجل (ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربي . . إلى قوله \_ ألا تحبون أن يغفر الله لكم (٥).

قال حبان بن موسى، قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله فقال أبو بكر: والله اني لأحب أن يغفر الله (٦) لي، فرجع إلى مسطح النفقة

<sup>(</sup>١) سري: إنكشف عنه ما يجده من الهم والثقل. مخار الصحاح ص ٢٩٧. وفي رواية هشام بن عروة «فرفع عنه وإني لا تبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه ويقول: أبشري، البخاري ٩٠/٦ كتاب التفسير. وفي رواية ابن حاطب فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما زال يضحك حتى إني لأنظر إلى نواجذه سروراً ثم مسح وجهه. تفسير الطبري ١٨/٩٥.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية فليح «أن قال لي يا عائشة: أحمدى الله فقد برأك الله» البخارى ١٥٤/٣.

وفي رواية ابن حاطب «قلت: بحمد الله لا بحمدك ولا بحمد أصحابك» تفسير الطبري ١٩٥/١٨. وفي رواية هشام: أبشري يا عائشة: فقد أنزل الله براءتك قالت: وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لي أبواي: قومي إليه، فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما، ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي، لقد سمعتموه فيا أنكرتموه ولا غيرتموه»: البخاري ٢٠/٩ كتاب التفسير والترمذي ١٣/٥ فيه. قال النووي: قالت عائشة ما قالت إدلالاً عليه وعتباً، لكونهم شكوا في حالها، مع علمهم بحسن طرائقها، وجميل أحوالها، وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون، ولا حجة له ولا شبهة فيه، قالت: وإنما أحمد ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءتي، وأنعم علي بما لم أكن أتوقعه، كها قالت: ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يتلى» اهد. شرح مسلم للنووي ١٣٨٨٥.

وقال ابن حجر: يحتمل أن تكون تمسكت بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لها «إحمدي الله» ففهمت منه أمرها بإفراد الله تعالى بالحمد، فقالت ذلك، وما أضافته إليه من الألفاظ المذكورة كان من باعث الغضب فتح الباري ٤٧٧/٨.

<sup>(</sup>٤) سورة النور: من آية ١١ ــ. ٢٠.

<sup>(</sup>a) سورة النور: آية: ۲۲.

<sup>(</sup>٦) وفي رواية فليح «فقال أبوبكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه» البخاري ١٥٤/٣ كتاب الشهادات. وفي رواية هشام: «قال أبوبكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعادله بما كان يصنع» المصدر السابق ٢٠/٦ كتاب التفسير.

التي كان ينفق عليه، وقال: لا أنزعها منه أبداً، قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، ما علمت أو ما رأيت، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي (١) وبصري، والله ما علمت إلا خيراً، قالت عاشة: وهي التي كانت تساميني (١) من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع (٣).

## تورط همنة بنت جحش وجماعة آخرين:

وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت فيمن هلك، قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط.

وقال في حديث يونس: «احتملته الحمية»(٤).

وحدثني أبو الربيع العتكي، حدثنا فليح ( $^{\circ}$ ) بن سليمان، ح/ وحدثنا الحسن ( $^{\circ}$ ) بن علي الحلواني، وعبد بن حميد قالا: حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح ( $^{\circ}$ ) بن كيسان كلاهما ( $^{\circ}$ ) عن الزهري، بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما.

<sup>(</sup>١) أحمي سمعي وبصري: أي أمنعهما من أن أنسب اليهما ما لم يدركاه، ومن العذاب لوكذبت عليهما. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٤٨/١.

 <sup>(</sup>٢) تساميني: أي: تعاليني وتفاخرني، وهو مفاعلة من السمو: أي تطاولني عنده صلى الله عليه وسلم المصدر السابق ٢-200.

<sup>(</sup>٣) في رواية هشام: «فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خيراً» البخاري ٩٠/٦ ومعنى عصمها: حفظها ومنعها. والورع في الأصل: الكف عن المحارم والتحرج منه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٧٤/٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١١٢/٨ ـ ١١٨ (كتاب التوبة).

<sup>(°)</sup> فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي، أبويجيى المدني، ويقال: فليح لقب. واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، من السابعة، (ت ١٦٧) /ع. التقريب ١١٤/٢. ولم يرو له مسلم سوى هذا الحديث. انظر هدى السادس ص ٤٣٥.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن على بن محمد الهذلي، أبو على الخلال، الحلواني، نزيل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف، من الحادية عشرة، (ت ٢٤٢) /خ م دت ق. التقريب ١٦٨/١.

<sup>(</sup>۷) صالح بن كيسان المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقة ثبت، من الرابعة، (ت بعد ۱۳۰، أو بعد ۱٤٠)/ع التقريب ٣٦٢/١. وتقدمت ترجمته بقية رجال الإسناد.

<sup>(</sup>٨) الضمير: لصالح بن كيسان وفليح بن سليمان.

وفي حديث فليح «اجتهلته الحمية» كما قال معمر، وفي حديث صالح «احتملته الحمية» كقول يونس. وزاد في حديث صالح: قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول: فإنه قال: (فإن أبي ووالده وعرضي «لعرض محمد منكم وقاء).

وزاد أيضاً: قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل<sup>(۱)</sup> الذي قيل له ما قيل، ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط.

قالت: ثم قتل بعد ذلك شهيداً في سبيل الله.

وفي حديث يعقوب بن ابراهيم «موعرين(٢) في نحر الظهيرة».

وقال عبد الرزاق: «موغرين».

قال عبد بن حميد: قلت لعبد الرزاق ما قوله موغرين؟

قال: «الوغرة شدة الحر»(٣).

قلت: في الحديث الثاني الذي أورده مسلم «فليح بن سليمان» وهو كثير الخطأ. ولكن قد تابعه: يونس ومعمر وصالح بن كيسان في الزهري.

<sup>(</sup>١) الرجل هو صفوان بن المعطل، أنظر ترجمته وافية من ص ٢٤٧ ــ ٢٦٠ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٠٩ حاشية رقم (١) عما تقدم.

<sup>(</sup>٣) ملم ١١٨/٨ (كتاب التوبة).

# الباب الثالث الباب الثالث في مسائل منع لقد بحد شيف الإفاك المنع المناسبة ال

الفصل الأول: الخائضون في الأفك وتنفيد الحد

الفصل الثاني: مواقف بعض الصحابة من حادثة الافك

الفصل الثالث: فوائد في المصطلح مستنبطة من حديث الافك

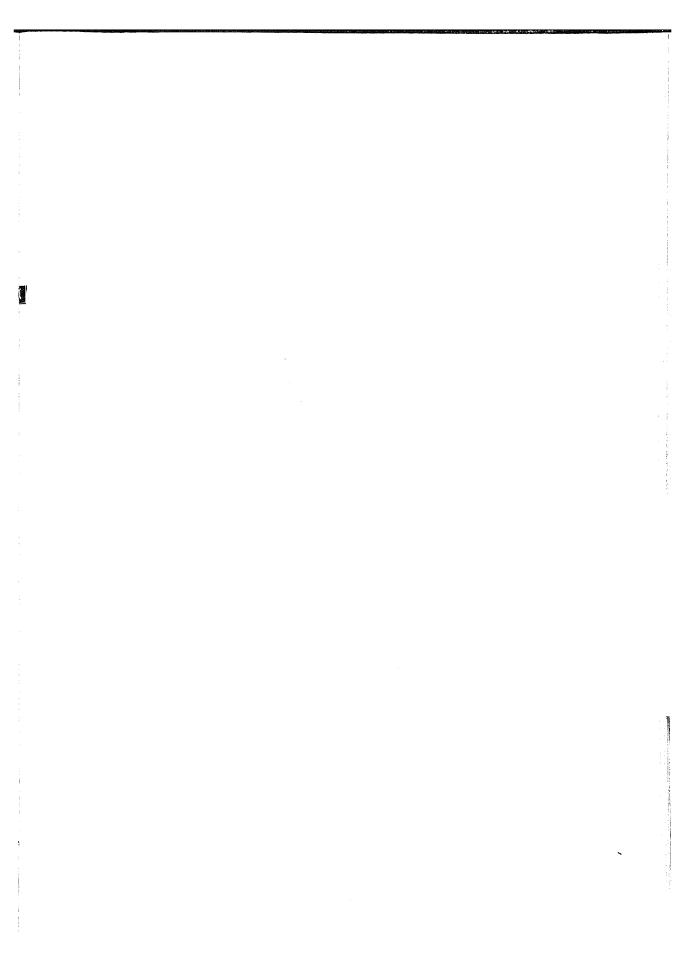

الفصل الأوك الخائض في الإفاك وتنف يذا كحد

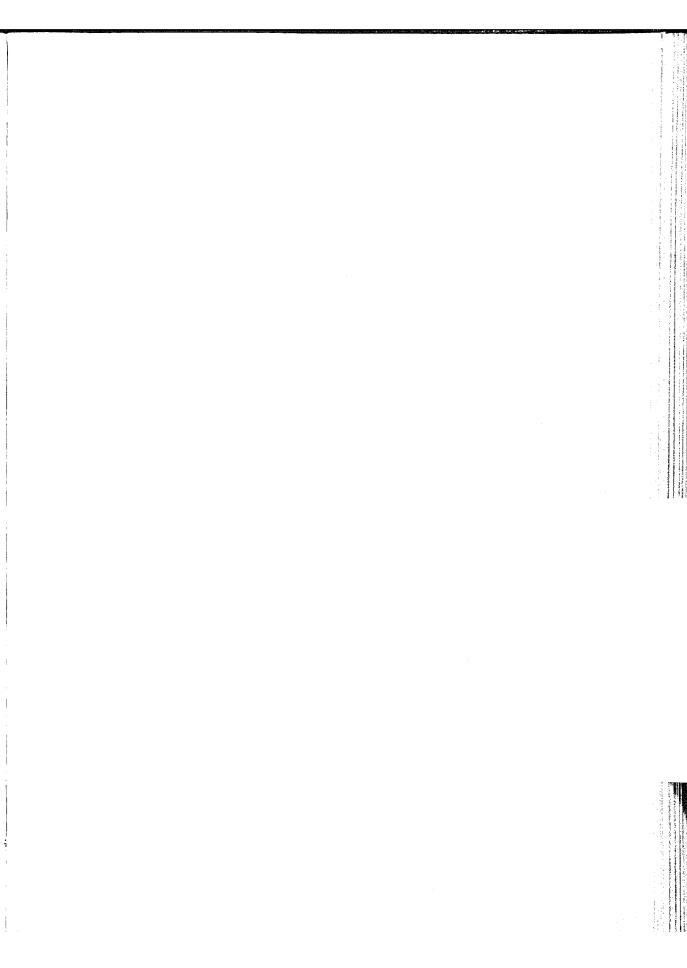

## الفصل الأوك المخابض في المنافق في المنافق المنافق المنافق في المنافق المنافق

#### وتحته مبحثان:

## المبحث الأول التحقيق فيمن تولي كبر الافك

إن الحق الذي لا مرية فيه ولا شبهة، أن الذي تولى كبر الافك، هو: عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق، وبذلك تظاهرت الروايات عن عائشة رضي الله عنها، وهي صاحبة القصة.

فقد بوب البخاري بقوله: باب قوله: ﴿إِن الذين جاؤا بالافك(١) عصبة منكم ﴾. . . إلى أن قال: ﴿والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ﴾.

ثم ساق بسنده: حدثنا أبونعيم (٢)، حدثنا سفيان (٣) عن معمر عن الزهري عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها «والذي تولى كبره» قالت:

 <sup>(</sup>١) الافك: أسوأ الكذب وأقبحه، وهو مأخوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه فالإفك إذاً هو الحديث المقلوب. انظر تفسير الشوكاني ١٣/٤.

أبو نعيم هو الفضل بن دكين، الكوفي، الملائي، بضم الميم بعدها لام خفيفة مشهور بكنيته،
 مولى تيم، ثقة ثبت، من التاسعة، (ت ٢١٨ وقيل ٢١٩) وهو من كبار شيوخ البخاري/ع.
 التقريب ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٣) سفيان: هو الثوري.

عبد الله بن أبي ابن سلول»(۱). وعنده أيضاً من رواية صالح بن كيسان عن الزهري: «وكان الذي تولى كبر الافك عبد الله بن أبي ابن سلول»(۲).

وفي رواية فليح بن سليمان والليث عن يونس وفي رواية فليح بن سليمان والليث عن يونس الزهري: «وكان الذي تولى الافك عبد الله بن أبي ابن سلول» ( $^{(2)}$ ).

وعند مسلم من رواية يونس ومعمر كليها عن الزهري «وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أن ابن سلول<sup>(٥)</sup>.

فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي ابن سلول، وماكنا بحاجة إلى الكلام في هذا وتثبيته بالأدلة والبراهين، بعد أن استفاض أن صاحب هذه المقالة الخبيثة هو عبد الله بن أبي ابن سلول، لولا ورود ما يشير إلى أن حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة ممن تولى كبره أيضاً.

وذلك فيها رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان الذي يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه (٢) ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ٨٤/٦ كتاب التفسير.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٩٦/٥ كتاب المغازي، باب حديث الافك.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته مع بقية تراجم رجال الأسانيد.

<sup>(</sup>٤) البخاري ١٥١/٣ كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً و٢/٨٤ كتاب التفسير باب قوله: ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ﴾.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١١٢/٨ كتاب التوبة.

<sup>(</sup>٦) يستوشيه: الأصل فيه: إستخراج الحديث باللطف والسؤال والبحث عنه. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/١٩٠.

 <sup>(</sup>٧) البخاري ٩/٦٦ تفسير سورة النور باب قوله: ﴿إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة﴾. ومسلم ١١٨/٨ كتاب التوبة والترمذي ١٣/٥ تفسير سورة النور.

وعند أحمد والطبري من رواية هشام المذكورة: «وكان الذين تكلموا فيه: المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول، وكان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره ومسطح وحسان بن ثابت (۱).

وورد عند البخاري ومسلم: حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي (٢)، أنبأنا شعبة (٣)، عن الأعمش (٤) عن أبي الضحى (٥) عن مسروق، قال: دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال:

حَصَانٌ رَزَانٌ ما تُـزَنُّ بريبة وتصبح غَرْثَى من لحوم الغوافل<sup>(۱)</sup> .

قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليك، وقد أنزل الله ﴿والذي تولى كبره منهم﴾.

فقالت: وأي عذاب أشد من العمى.

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٦/٩٥ وتفسير الطبري ٨٩/١٨.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وقد ينسب لجده، وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة. من التاسعة، (ت ١٩٤) على الصحيح/ع. التقريب ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٣) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبوبسطام، بكسر الموحدة وسكون المهملة، الواسطي، ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابداً من السابعة، (ت ١٦٠)/ع. التقريب ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٤) الأعمش مدلس وقد عنعن ولكن لا تضر عنعنته هنا، لأن الراوي عنه شعبة وقد قال: كفيتكم تدليس الأعمش وأبي إسحاق وقتادة، قال السخاوي في فتح المغيب ١٧٦/١. فإذا جاء حديثهم من طريق شعبة، بالعنعنة حمل على السماع جزماً.

 <sup>(</sup>٥) مسلم بن صبيح مصغراً الهمداني أبو الضحى الكوفي، العطار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل،
 من الرابعة (ت ١٠)/ع. المصدر السابق ٢٤٥/٢.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت من جملة أبيات قالها حسان يعتذر إلى عائشة. والمراد بالحصان هنا العفيفة، والرزان: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً، وامرأة رزان إذا كانت ذات ثبات ووقار وعفاف وكانت رزينة في مجلسها، وما تزن بريبة: أي: ما تتهم، وغرثى: أي جائعة، والغوافل: جمع غافلة يريد أنها لا ترتع في أعراض الناس، انظر ديوان حسان بن ثابت، ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) لست كذلك: بل اغتبت وخضت في قول أهل الافك.

وقالت: وقد كان يردُّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لفظ البخاري(١).

قلت: الذي يظهر في هذا المقام أن الذي بدأ بالكلام في الافك وكان يصول فيه ويجول هو عبد الله بن أبي ابن سلول، وهو الذي كان يجمع الناس في بيته ممن هم على شاكلته في الخبث والنفاق وكان يذيع ذلك ويردده مع عصابته وأهل بيته، ولما انتشر الكلام في ذلك من قبلهم، وكانوا يتناقلونه فيما بينهم، أثر ذلك في بعض المؤمنين فانزلقوا معهم، وصاروا يتكلمون بذلك مع من تكلم، ويرددون قول أهل الأفك والنفاق دون وعي وإدراك لما يقصده ابن أبي من وراء ذلك.

فقد روى إسحاق بن راهويه: أخبرنا يحيى (٢) بن آدم نا ابن أبي زائدة (٣) وهو يحيى بن زكرياء عن محمد (٤) بن عمرو عن يحيى (٥) بن عبد الرحمن بن حاطب عن علقة بن وقاص وغيره عن عائشة قالت: لما قال أهل الافك ما قالوا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ﴿إن الذين جاؤا بالأفك عصبة منكم ﴾ هؤلاء الآيات وكان الذي تولى كبره الذي يجمعهم في بيته عبد الله بن أبي ابن سلول (٢).

وأورد الطبري الأحاديث التي يفهم منها أن حسان بن ثابت ومسطحاً وحمنة كانوا ممن تولى كبرالأفك ثم عقب بقوله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: الذي تولى كبره من عصبة الإفك كان عبدالله بن أبي، وذلك أنه

<sup>(</sup>١) البخاري ٨٨/٦ نفسير سورة النور ومسلم ١٦٣/٧ كتاب فضائل الصحابة.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكرياء مولي بني أمية، ثقة حافظ فاضل من كبار التاسعة (٣٠)/ع. التقريب ٣٤١/٢.

 <sup>(</sup>٣) يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة الهمداني، أبو سعيد الكوفي، ثقة متقن من كبار التاسعة (ت ١٨٣ أو ١٨٤)/ع. المصدر السابق ٢٧/٢٣.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الليثي المدني، صدوق لـ أوهام، من السادسة (ت ١٤٥٠)ع. المصدر السابق ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، أبو محمد أو أبوبكر، المدني، ثقة من الثالثة، (ت ١٠٤)/م عم. المصدر السابق ٢٥٢/٢.

٦) مسند إسحاق بن راهویه ٤/ق ١٣٥ب وتفسیر الطبري ١٨٩/١٨.

لاخلاف بين أهل العلم بالسير أن الذي بدأ بذكر الأفك وكان يجمع أهله ويحدثهم عبد الله بن أبي ابن سلول» (١). وأورد عن ابن زيد أنه قال: «أما الذي نولى كبره منهم فعبد الله بن أبي ابن سلول الخبيث. هو الذي ابتدأ هذا الكلام، وقال: امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها. وقال ابن القيم أثناء شرحه لقصة الافك: «ولما قدم صفوان بعائشة، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة ورأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفساً فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الافك، ويستوشيه، ويشيعه ويذيعه، ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه» (٢).

وقال ابن كثير: تحت قوله تعالى ﴿إِن الذين جاؤا بالأفك عصبة منكم ﴾ الآية. فكان المقدم في هذه اللعنة عبدالله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين، فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به، وجوزه آخرون منهم، وبقى الأمر كذلك قريباً من شهر حتى نزل القرآن إلى أن قال: . . . ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبدالله بن أبي ابن سلول، قبحه الله تعالى ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث.

وقال ذلك مجاهد وغير واحد.

ثم قال: وقيل المراد به حسان بن ثابت وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على إيراد ذلك، لما كان لأيراده كبير فائدة. فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هاجهم (۳) وجبريل معك» (١) انتهى.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٨٩/١٨ وانظر فتح القدير للشوكاني ١٢/٤.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۲/۲۲/۲ وانظر تفسير مجاهد بن جبر. سورة النور، ص ۲۲۷ ومسند أبي يعلي ٤/ق، ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح مسلم ١٩٣/٧ «كتاب فضائل الصحابة» ونصه «حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي الله عن عدي، وهو ابن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت «اهجمهم أوهاجهم وجبريل معك» =

وقال ابن حجر أثناء شرحه للآية المذكورة: ﴿وَوَالَّذِي تَوَلَى كَبُرُهُ مَهُم لَهُ عَذَابِ عَظَيْمٍ ﴾ هو عبد الله بن أبي وبه تظاهرت الروايات عن عائشة من قصة الأفك المطولة»(١).

وقال تحت قول مسروق «تَدَعِينَ مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله ﴿وَالَّذِي تُولَى كَبُرُهُ مِنْهُم ﴾ (٢)

قال: وهذا مشكل لأن ظاهره أن المراد بقوله ﴿والذي تولى كبره منهم﴾ هو حسان بن ثابت، وقد تقدم قبل هذا أنه عبد الله بن أبي وهو المعتمد (٣)، انتهى.

قلت: وسيأتي أيضاً موقف الزهري مع الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك عندما قالا: الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب فغضب الزهري وقال: هو عبد الله بن أبي ابن سلول وساق بسنده إلى عائشة أنها قالت: «الذي تولى كبره عبد الله بن أبي» (1).

وبهذا يتضح أن الذي تفوه به وتولى عبأه وتبعته هو عبد الله بن أبي. وهو الذي ترجح عند المحققين من أهل العلم (٥)، ويؤيده أن الآية الكريمة هددت الذي تولى كبره بالعذاب العظيم قال تعالى ﴿والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ﴾.

ومن طريق الزهري أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياحسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس، قال أبوهريرة نعم.

ومن طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت: يا ابن أختى دعه فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير ٣/٢٦٨ و٢٧٢.

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤٥٢/٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم الحديث، ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤٨٢/٨ و٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٢٦١ وما بعدها.

<sup>(°)</sup> انظر الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي ٢٠٠/١٢ وروح المعاني للألـوسي ١٠٠/١٨. وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان ٦،٣٣٠.

وهذا التهديد يتناسب مع نفاق عبد الله بن أبي، وأما من ذكر من الصحابة المشهود لهم بالخير ولبعضهم بالجنة، فإنهم لا يدخلون في هذا الوعيد كما هو ظاهر، وإنما هؤلاء يدخلون في مثل قوله تعالى ﴿لُولًا إِذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا افك مبين ﴾.

فهذا عتاب للمؤمنين الذين تورطوا وانخدعوا بدعايات النفاق وأكاذيب المرجفين. والآيات التي تضمنت قصة الافك واضحة في سياقها في الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم وهذا هو مطلع هذه الآيات وسياقها ثم ذكرت أن الذي تولى كبره من هذه العصبة واحد منهم، فقال تعالى: ﴿والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ولا شك أن هذا الأسلوب القرآني في سباقه ولحاقه يدل على واحد معين من هذه العصبة، وهو عبد الله بن أبي ابن سلول، كما في الصحيح وغيره بخلاف ما قد يفهم من بعض الروايات التي ألحقت حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وهمنة بنت جحش بابن أبي في تولى كبر الأفك، فهؤلاء جماعة والآية تشير إلى واحد من عصبة الأفك، فالتعبير بالذي وإعادة الضمير إليه مفرداً مرتين في قوله «كبره» وقوله «له عذاب عظيم» مع ذكر العصبة سابقاً واضح في أن المراد واحد بعينه من هذه العصبة هو الذي تولى كبره وعظمه (١٠).

وقد وضحته الروايات الصحيحة المتضافرة أنه رأس النفاق. ابن سلول.

وبهذا التقرير يندفع الإشكال وتتضح الحال، ويظهر أن هؤلاء الصحابة الأجلاء لا يصلح واحد منهم أن يكون هو المراد بهذا التولي لكبر الافك.

وإذا درسنا الآيات وتأملنا سياقها سباقاً ولحاقاً اتضح أن كل واحد من هؤلاء، الصحابة ليس مراداً بتولي كبر الافك، لأن العتاب الذي عوتب به هؤلاء، نصت عليه الآيات في مثل قوله تعالى ﴿ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ﴿ وقوله تعالى : ﴿لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ﴾ ولا شك أن صفة الإيمان ثابتة لحسان ومسطح وحمنة، ومنتفية عن عبد الله بن أبي ابن سلول، وإن كان في الظاهر مسليًا، فيكون هذه الدعاية السيئة السيئة

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني للألوسي ١٨/١٠٥ ــ ١٠٦.

غفلة منهم وانخداعاً ببهرج النفاق وزخرف قوله يوضح ذلك تعقيبه جل شأنه على قوله تعالى: ﴿ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة ، لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظيم ﴾ بقوله: ﴿ إذ تلقونه (١) بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم ﴾ ، فهذه الآية توضح أن هؤلاء المؤمنين خدعوا بهذه الأكاذيب وسرت فيهم أراجيف المنافقين وأباطيلهم فصاروا يرددون قول أهل الزيغ والنفاق دون وعي وإدراك لمقصد المنافقين من وراء هذا القول الشنيع .

وبهذا يكون الذي تولى كبر الافك وحمل لواءه وإشاعته بين الناس هو عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق.

وأما ذكر بعض الروايات لحمنة وحسان ومسطح مع عبد الله بن أبي ابن سلول، فيفسر ذلك على أنهم ذكروا من باب التبعية لا أنهم تولوا كبر الافك أصالة، وإنما الذي تولاه هو ابن أبي ابن سلول المنافق، لكنهم حين قالوا بمقالته ذكروا معه تبعاً، والله أعلم (٢).

## المبحث الثاني إقامة الحد على القاذفين

ذكر البخاري: تحت قوله تعالى : ﴿وشاورهم في الأمر﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) تلقونه: بفتح التاء وتشديد اللام، وهو من التلقي وإحدى التاثين فيه محذوفة وهي القراءة المشهورة. وكانت عائشة تقرأ «تلقونه»: بكسر اللام وضم القاف محففاً وتقول: الولق ــ بفتح الواو وسكون اللام بعدها قاف ــ الكذب.

وقد وردت القراءة الأخيرة عن عائشة في صحيح البخاري ١٠٠/٦ من كتاب التفسير وهذا سياقه حدثني يحيى حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة (كانت تقرأ (إذ تلقونه بألسنتكم) وتقول: الولق: الكذب. قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها.

<sup>(</sup>٢) انظر مجمع الزوائد للهيثمي ٧٧/٧ وتفسير سورة النور للمودودي، ص ١٢٦ ــ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية ١٥٩.

«وشَاوَرَ (۱) عليًا وأسامة فيها رمى أهل الافك عائشة، فسمع منهها (۲) حتى نزل القرآن (۲) فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم (٤)، ولكن حكم بما أمره الله» (٥).

قال ابن حجر: قوله «فجلد الرامين» لم يقع في شيء من طرق حديث الافك في الصحيحين ولا أحدهما.

وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة عن عائشة. قالت: «لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعابهم وحدهم» وفي لفظ «فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم» وسموا في رواية أبي داود: مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش.

قال الترمذي: حسن (٢) لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا الوجه. ثم قال ابن حجر: قلت: ووقع التصريح بتحديثه (٧) في بعض طرقه (٨).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: أما أصل مشاورتها فذكره البخاري موصولاً في هذا الباب باختصار، وتقدم في سورة النور في قصة الافك مطولاً. انظر فتح الباري ٣٤٢/١٣ وانظر الحديث في البخاري ٩١/٩ كتاب الإعتصام ٩٤/١٩ باب ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا.

<sup>(</sup>٢) الضمير لعلي وأسامة. قال ابن حجر: فسمع كلامها ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحي، فلم يعمل بما أوما إليه على من المفارقة في قوله «والنساء سواها كثير» وعمل بقوله «وسل الجارية» فسألها. وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه أذن لها في التوجه إلى بيت أبيها. فتح الباري ٣٤٢/١٣

<sup>(</sup>٣) هو قوله تعالى ﴿إِن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم، سورة النور.

<sup>(2)</sup> قوله (إلى تنازعهم) قال ابن بطال عن القابسي: كأنه أراد تنازعها فسقطت الألف، لأن المراد أسامة وعلي، وقال الكرماني: القياس أن يقال تنازعها إلا أن يقال أن أقل الجمع إثنان. أو أراد بالجمع على وأسامة ومن معها أو من وافقها على ذلك المصدر السابق ٣٤٢/١٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٩١/٩ «كتاب الإعتصام باب قوله تعالى: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾.

<sup>(</sup>٦) في النسخة الموجودة بأيدينا «حسن غريب».

الضمير لابن إسحاق ووقع تصريحه بالتحديث عن شيخه عبد الله بن أبي بكر عند البيهقي كما
 ذكر ذلك العراقي. ووقع أيضاً في سيرة ابن هشام انظر السيرة ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>۸) فتح الباري ۳٤٢/۱۳.

قلت: الحديث الذي أشار إليه ابن حجر أنه عند أحمد وأصحاب السنن هو: حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي  $^{(1)}$  عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة  $^{(7)}$  بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: «لما نزل عذري  $^{(7)}$  قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن  $^{(1)}$ ، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم»  $^{(0)}$ .

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق قال العراقي<sup>(۱)</sup>: بعد أن أورد قول الترمذي هذا: قلت: قد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي.

قال الشارح: فزال بذلك ما يخشى من تدليسه، لأن المشهور قبول حديث ابن إسحاق، إلا أنه مدلس فإذا صرح بالتحديث كان حديثه مقبولاً  $(^{(Y)}$ . اهـ.

والحديث المشار إليه عند البيهقي: هو أخبرنا أبوعبد الله الحافظ وأبوبكر أحمد ابن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس (^) محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة

<sup>(</sup>١) ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن حزم وقد تقدمت ترجمتها.

<sup>(</sup>٣) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة ثقة من الثالثة، (ت قبل المائة) ويقال بعدها/ع. التقريب ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٣) تريد الآيات الدالة على براءتها مما رماها به أصحاب الافك.

<sup>(</sup>٤) هو قوله تعالى:﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكُ عَصِبَةً مَنْكُم ﴾ إلى آخر الآيات النازلة في ذلك.

<sup>(</sup>٥) الترمذي ١٧/٥ تفسير سورة النور وابن ماجة ٨٥٧/٢ في الحدود باب حد القذف وأبو داود فيه ٢/١٧٤ ومصنف عبد الرزاق ٤١٩/٥ وأحمد ٦١/٦.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الحافظ الحجة المحدث الكبير أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر العراقي الشافعي. صاحب الألفية في علم الحديث وصاحب التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح (ت ٨٠٦) مقدمة التبصرة والتذكرة شرح الفية العراقي ٩/١ و١٨.

<sup>(</sup>٧) طرح التثريب. شرح التقريب ٧٢/٨.

<sup>(</sup>٨) أبو العباس: محمد بن يعقوب هو الأصم وقد تقدمت ترجمته مع بقية رجال الإسناد.

رضي الله عنها أنها قالت: «لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصة التي نزل بها عذري على الناس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين وامرأة ممن كان باء بالفاحشة في عائشة فجلدوا الحد قال: وكان رماها عبد الله بن أبي ومسطح بن أثاثه وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي. وكذلك رواه محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق (١).

والحديث أورده أبو داود من طريق ابن أبي عدي وهذا نصه:

حدثنا قتيبة (٢) بن سعيد الثقفي ومالك (٣) بن عبد الواحد المسمعي، وهذا حديثه أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذاك وتلا ـ تعني القرآن ـ فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (٤).

ومن طريق محمد بن سلمة وهذا نصه: حدثنا النفيلي (٥)، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، بهذا الحديث ولم يذكر عائشة (\*\*)، قال: فأمر

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٠/٨ كتاب الحدود باب ما جاء في حد قذف المحصنات.

 <sup>(</sup>۲) قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة، ثقة ثبت، من العاشرة، (ت ۲٤٠)/ع. التقريب ۱۲۳/۲.

<sup>(</sup>٣) مالك بن عبد الواحد المسمعي أبوغسان البصري ثقة من العاشرة، (ت ٢٣٠)/م د. المصدر السابق ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ٤٧١/٢ كتاب الحدود «باب في حد القذف».

هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، الحراني، ثقة حافظ من كبار العاشرة
 (ت ٣٣٤)/خ عم. المصدر السابق ٤٤٨/١.

<sup>(\*)</sup> قال صاحب عون المعبود: والحديث أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود ١٧٤/١٧.

قال ابن الصلاح: ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيها حكاه الخطيب أبو بكر له أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصاً ومرة أخرى وفيه تلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصاً، خلافاً لمن رد من أهل الحديث مطلقاً، وخلافاً لمن رد الزيادة منه وقبلها من غيره. انظر مقدمة ابن الصلاح ص ١١١ للله ١١٢ مع «التقييد والإيضاح».

برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة.

قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش(١).

قلت: وقد صرح ابن إسحاق أيضاً بتسميتهم «في مغازيه» في حديث عائشة الطويل في سياق قصة الافك مصرحاً بالتحديث وهذا نصه:

حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه  $(^{Y})$  عن عائشة ، وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة  $(^{T})$  ، ثم ساق الحديث وفي آخره «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة ، فقد أنزل الله براءتك ، قالت: قلت: بحمد الله ، ثم خرج إلى الناس ، فخطبهم ، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ، ثم أمر بجسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمد ، وكانوا ممن أفصح بالفاحشة ، فضربوا حدهم  $(^{2})$ .

وأورده ابن جرير الطبري في التاريخ من هذه الطريق (٥٠).

والحديث عند البزار من حديث أبي هريرة وفيه التصريح بتسميتهم أيضاً وهذا نصه: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق. الحديث. . .

وفيه «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء فيقوم على الباب فيقول كيف تيكم حتى جاء يوماً فقال: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله عذرك. فقالت: بحمد الله لا بحمدك، وأنزل الله في ذلك عشر آيات: ﴿إِن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم ﴾ قال: فحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسطحاً وحمنة وحسان»(٢).

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٤٧١/٢ كتاب الحدود «باب في حد القذف».

 <sup>(</sup>۲) هو عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، كان قاضي مكة زمن أبيه، وخليفته إذا حج، ثقة،
 من الثالثة/ع. التقريب ۲/۱ ۹۹٪.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمتهم.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٩٧/٢ ـ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) ٢١١/٣ ـــ ٦١١/٣ وأورده في التفسير أيضاً مختصراً ٩٣/١٨.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد للهيثمي ٢٣٠/٩.

قال الهيثمي: فيه محمد (١) بن عمرو وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات.

فهذان الحديثان صريحان في إقامة الحد على هؤلاء المذكورين تطهيراً لما على من درن مقالة أهل الأفك والإفتراء، وكلا الحديثين حسن لذاته.

وعلى هذا فلا يلتفت إلى قول من قال بأن الحد لم يقم عليهم مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار (٢).

فهذان الحديثان من أبين البينات في ذلك.

وإنما الخلاف قائم في إقامة الحد على عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك أن الحديثين المذكورين لم يتعرضا لذكره أصلًا، في إقامة الحد عليه أو عدمه.

وقد ورد عند الطبري من طريق هشام بن عروة عن أبيه التصريح بأن ابن أبي لم يسم في أهل الافك، وهذا نص الحديث: حدثنا عبدالوارث بن (٣) عبد الصمد، قال: ثنا أبي (٤)، قال ثنا أبان العطار (٥)، قال: ثنا هشام بن عروة \_ عن عروة أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: كتبت إلى تسألني في الذين جاؤا بالإفك، وهم كما قال الله: ﴿إن الذين جاءوابالافك عصبة منكم ﴾ وأنه لم يسم منهم أحد (٢) إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، وهمنة بنت جحش، وهو يقال في آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة كما قال الله (٧).

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) قائل هذا هو المارودي. انظر فتح الباري ١٧٩/٨ و٤٨١.

<sup>(</sup>٣) عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، أبوعبدة، صدوق، من الحادية عشرة، (ت ٢٥٢)/م ت س ق. التقريب ٢٧/١٥.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، العنبري، مولاهم، التنوري، أبوسهل صدوق، ثبت في شعبة، من التاسعة، (ت ٧٠٧)/ع. المصدر السابق ٧/١٠٥.

<sup>(</sup>٥) أبان بن يزيد العطار، البصري، أبويزيد، ثقة، له أفراد، من السابعة (ت في حدود ١٦٠)/خ م دت س. المصدر السابق ٢١/١٨.

<sup>(</sup>٦) يريد لم يسم منهم أحد فيمن أقيم عليه الحد غير هؤلاء، ولا يريد أن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يذكر فيمن قال الافك، بل هو الذي تولى كبره كما صرحت الأحاديث بذلك.

<sup>(</sup>V) تفسير الطبري ١٨/ ٨٦.

وعند البخاري من رواية صالح بن كيسان: قالت عائشة «وكان الذي نولى كبر الافك عبدالله بن أبي ابن سلول.

قال عروة: أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده، فيقره، ويستمعه ويستوشيه.

وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الافك إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم، غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى<sup>(۱)</sup>. ومن خلال هذه الأحاديث الصحيحة التي لم تتعرض لذكر عبد الله بن أبي ابن سلول فيمن أقيم عليه الحد، وإنما اقتصرت على ذكر الثلاثة المصرح بهم فيها جزم من جزم من العلماء بأن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يقم عليه الحد وذكروا عدة أشياء في وجه الحكمة في ترك إقامة الحد عليه، ومن الذاهبين إلى هذا:

١ ـ القرطبي: فإنه بعد أن ذكر ما ظاهره أن عبد الله بن أبي أقيم عليه الحد ـ عقب بقوله: قلت: المشهور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الذي حد حسان ومسطح وحمنة بنت جحش، ولم يسمع بحد لعبد الله بن أبي. ثم أورد حديث أبي داود (٢) في إقامة الحد على هؤلاء الثلاثة دون عبد الله بن أبي ابن سلول. ثم أشار إلى وجه الحكمة في عدم إقامة الحد عليه فقال: قال علماؤنا: وإنما لم يحد عبد الله بن أبي، لأن الله تعالى قد أعد له في الآخرة عذاباً عظيمًا، فلو حد في الدنيا لكان ذلك نقصاً من عذابه في الآخرة وتخفيفاً عنه، مع أن الله تعالى: قد شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها وبكذب كل من رماها، فقد حصلت فائدة الحد، إذ مقصوده إظهار القاذف وبراءة المقذوف كما قال تعالى: هوفإذ لم يأتوا بالشهداء، فأولئك عند الله هم الكاذبون (٣).

وإنما حد هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم إثم ما صدر عنهم من القذف حتى

<sup>(</sup>١) البخاري ٩٦/٥ كتاب المغازي «باب حديث الافك».

 <sup>(</sup>۲) تقدم حدیث أبی داود، ص ۲۳۷.

<sup>(</sup>٣) آية ١٣ من سورة النور، وهي ﴿لُولا جاوًا عليه بأربعة شهداء أَوْلَا لَم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾.

لا يبقى عليهم تبعة من ذلك في الآخرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحدود: «إنها كفارة لمن أقيمت عليه» كما في حديث (١) عبادة بن الصامت ثم قال القرطبي أيضاً: ويحتمل أن يقال: إنما ترك حد ابن أبي استئلافاً لقومه واحتراماً لابنه، وإطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة من ذلك، وقد كان ظهر مبادئها من سعد بن عبادة ومن قومه (٢) كما في صحيح مسلم (٣). اهد.

٢ ــ ابن القيم: وهذا نص كلامه:

قال: ولما جاء الوحي ببراءة عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن صرح بالإفك فحدوا ثمانين ثمانين، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الافك. ثم ذكر وجه الحكمة في ذلك.

#### فقال:

- (أ) قيل: لأن الحدود تخفيف عن أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلًا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الآخرة، فيكفيه ذلك عن الحد.
- (ب) وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب إليه.
- (ج) وقيل: الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه كان يذكره بين أصحابه، ولم يشهدوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين.

<sup>(</sup>١) الحديث في كتاب الحدود عند البخاري ١٣٣/٨ ومسلم فيه ١٢٦٥ ـ ١٢٧ وهذا لفظ البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بجلس، فقال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعرقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعرقب به فهو كفارته، ومن

قلت: الآية: هي قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً﴾ الخ. سورة الممتحنة: آية ١٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢٠١/١٢ ــ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في صحيح مسلم ١١٦/٨ من كتاب التوبة.

(د) وقيل: بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته عليه، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مراراً، وهي تأليف قومه، وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعاً فيهم، رئيساً عليهم، فلم يسؤمن إثارة الفتنة في حده. ثم قال في ختام كلامه: ولعله ترك لهذه الوجوه كلها، فجلد مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيراً لهم وتكفيراً، وترك عبد الله بن أبي إذ فليس هو من أهل ذاك(۱). اهه.

وقد وردت آثار تدل على أن عبد الله بن أبي ابن سلول ممن أقيم عليه الحد ولكنها كلها ضعيفة لا تقوم بمثلها الحجة، وفيها يأتي سردها وبيان ما فيها من ضعف:

ا حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني فقد ساق قصة الإفك مطوّلاً وفيه «لما أنزل الله براءة عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة قد أنزل الله عذرك فقالت: بحمد الله لا بحمدك فتلا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النور إلى الموضع الذي انتهى إليه خبرها وعذرها وبراءتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قومي إلى البيت فقامت وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فأمر أبا عبيدة بن الجراح فجمع الناس ثم تلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من البراءة لعائشة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث إلى عبد الله بن أبي المنافق فجيىء به فضربه النبي صلى الله عليه وسلم حدين، وبعث إلى حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش فضربوا ضرباً وجيعاً ووجيعى في رقابهم، قال ابن عمر: إنما ضرب النبي صلى الله عليه فسرباً وجيعاً ووجيعى في رقابهم، قال ابن عمر: إنما ضرب النبي صلى الله عليه فسرباً وجيعاً ووجيعى في رقابهم، قال ابن عمر: إنما ضرب النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۱۲۷/۲ ــ ۱۲۸ قال ابن حجر: فتح الباري ٤٧٩/٨ و٤٨١ بعد أن نقل قول ابن القيم هذا وفاته: أنه ورد أن ابن أبي ذكر فيمن أقيم عليه الحد، ووقع ذلك في رواية أبي أويس عن حسن بن زيد عن عبد الله بن أبي بكر، أخرجه الحاكم في (الإكليل) مرسلاً، وفيه رد على المارودي حيث صحح أنه لم يحدهم مستنداً إلى أن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، وقيل: حدهم، وماضعفه هو الصحيح المعتمد.

وسلم حدين لأن من قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعليه حدان<sup>(١)</sup> قال الهيثمي: فيه: إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي وهو كذّاب<sup>(٢)</sup>.

٢ \_ ما رواه الطبراني أيضاً عن سعيد بن جبير قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن أبي ومسطحاً وحمنة بنت جحش كل واحد ثمانين جلدة في قذف عائشة»(٣).

قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: والحديث مرسل والمرسل من قسم الحديث الضعيف عند المحققين من أهل العلم.

 $\Upsilon$  ما رواه الحاكم في «الإكليل» من رواية أبي أويس (٤) عن الحسن (٥) بن زيد وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلاً. أن ابن أبي ممن جلد الحد» (٦) والحديث فيه علة الإرسال كالحديث الذي قبله.

وخلاصة القول: أن في إقامة الحد على ابن أبي ابن سلول قولين لأهل العلم.

الأول: أنه لم يقم عليه حد في ذلك وقد نصره القرطبي وابن القيم، وبينا الحكمة في ترك حده، كما سبق(٧).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٢٣٧/٩ ... ٢٤٠

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في ميزان الإعتدال ۲۰۳/۱ فقد وصفه بأنه يأتي بالأباطيل، وأنه يضع الحديث،
 وبأنه كذاب، وذكر له عدة أحاديث من أباطيله، وفي نهاية ترجمته قال: قلت: مجمع على تركه.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٧/٨٠.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أويس المدني، قريب مالك، وصهره، صدوق يهم، من السابعة، (ت ١٦٧)/م عم. التقريب.

<sup>(</sup>٥) الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المدني، صدوق يهم، وكان فاضلًا، ولي إمرة المدينة للمنصور، من السابعة (ت ١٦٦٨)/س. المصدر السابق ١٦٦٦١.

 <sup>(</sup>٦) فتح الباري ٤٧٩/٨ و١٨١ وهذا الحديث أورده ابن حجر رداً على ابن القيم في جزمه بأن عبد الله بن أبي ابن سلول لم يقم عليه الحد.

<sup>(</sup>V) انظر، ص ۲۳۹ وما بعدها.

الثاني: أنه أقيم عليه الحد مع من حد من الصحابة وأشار إلى هذا القول ابن حجر في الفتح ومستند هذا القول هو هذه الروايات التي لا تخلو كل منها من مقال.

والمسألة محتملة، ولكن أكثر أهل العلم أنه لم يقم عليه حد. والله أعلم.

الفصل الثاني فوائد في المنطلخ مُسْتَنبطة مِن حديث الإفاك

## الفصّل الثّاني موَاقِفُ بَعض الصّحَابَةِ مِنْ حَادِثَةِ الإفْكُ

#### ويضم خمسة مباحث:

## المبحث الأول صفوان المعطل

#### (أ) نسبه:

هو صفوان بن المعطل (۱) بن رحضة (۲) بن المؤمل بن خراعي بن محارب بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور السلمي الذاكونی ( $^*$ )، یکنی أبا عمر و ( $^*$ ).

<sup>(</sup>١) المعطل: بضم الميم وفتح العين، المهملة، وبالطاء المهملة، المفتوحة الثقيلة.

 <sup>(</sup>۲) وعند ابن حزم رخصة بدل «رحضة» ثم ساق بقية نسبه كسياق ابن الكلبي. قال المعلق:
 والمعروف في أسمائهم «رحضة».

قلت: الظاهر أن هذه الكلمة صحفت من رحضة إلى «رخصة» بأن تكون النقطة تقدمت قليلًا فصارت رخصة.

<sup>(\*)</sup> في اللباب لابن الأثير ١/٥٣١، الذكواني: نسبة إلى ذكوان. وهم بطن كبير من سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر.

وهو ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم، ينسب إليه خلق كثير منهم: صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل بن خزاعي بن محارب بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان السلمي الذكواني.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣٠/٣ نقلًا عن ابن الكلبي.

وساق نسبه خليفة إلى مرة، وأسقط «المؤمل» (١).

### (ب) أول مشاهده:

في أسد الغابة نقلاً عن ابن الكلبي: أنه أسلم قبل المريسيع وشهدها (٢). وقال الواقدى: شهد صفوان الخندق فها بعدها (٣).

قلت: الراجح ما ذهب إليه ابن الكلبي، ويسانده أن في حديث الإفك، «قالت عائشة وكان يراني قبل أن يضرب على الحجاب».

فهذا يدل على تقدم إسلامه، لأن نزول الحجاب كان في السنة الرابعة على المشهور<sup>(1)</sup>.

وأما شهوده غزوة المريسيع فهذا مما لاينبغي النزاع فيه لأن ماحصل له مع عائشة في هذه الغزوة أمر مصرح به في أصح الصحيح.

وأما الواقدي: فقد تناقض في هذا وذلك أنه يرى تقدم غزوة المريسيع على غزوة الخندق، وقد ذكر حديث الافك في غزوة المريسيع وفيه قصة صفوان مع عائشة، فقوله هنا بأن صفوان شهد الخندق فيا بعدها، أكبر دليل على تناقضه (٥٠).

#### (ج) وفاته:

اختلف العلماء في سنة وفاته والمشهور منها ما يأتي:

١ ــ قال ابن إسحاق: قتل في غزوة أرمينية شهيداً سنة تسع عشرة، في خلافة عمر بن الخطاب، وكان أمير الجيش يومئذ عثمان بن أبي

<sup>(</sup>١) طبقات خليفة، ص٥١.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٣٠/٣، وفتح الباري ٤٦١/٨، وتعجيل المنفعة لابن حجر، ص ١٢٦ـ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) انظر، ص ٩٤ مما تقدم.

<sup>(</sup>٥) انظر مغازي الواقدي ١/٤٠١ و٢/٠٤٠.

العاص الثقفي، وتبعه على هذا أبوأحمد(١) في الكنى، وابن السكن وابن السكن وابن كثير(٢).

حقال خليفة بن خياط وابن سعد: مات في أواخر خلافة معاوية سنة تسع وخمسين (٣)، وتبعها السهيلي (٤).

 $^{(3)}$  وعند الواقدي والطبري، مات سنة ستين بشمشاط  $^{(a)}$ .

قلت: الراجح في هذا ما ذهب إليه ابن إسحاق وموافقوه، وذلك لأن في حديث الإفك، التصريح من عائشة رضي الله عنها «بأنه قتل شهيداً في سبيل  $(^{(\vee)})$ .

فهذا يدل على أن وفاته كانت قبل وفاة عائشة رضي الله عنها. وعائشة إنما توفيت في سنة سبع وخمسين، والأكثر على أنها توفيت سنة ثمان وخمسين، وعلى كل حال فالذي ينبغي الجزم به أن وفاته قبل وفاة عائشة لهذا الحديث الصحيح.

<sup>(</sup>۱) أبو أحمد هو الحاكم الكبير محدث خراسان الامام الحافظ الجهبذ، محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري، الكرابيسي، صاحب التصانيف، ومؤلف كتاب الكني. سمع ابن خزيمة والباغندي وغيرهما، وعنه الحاكم أبو عبدالله صاحب المستدرك وصاعد بن محمد القاضي وغيرهما. (ت ٣٧٨)، تذكرة الحفاظ للذهبي ٣٧٦/٣ ــ ٩٧٨.

 <sup>(</sup>۲) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ۱۸۷/۲ وأسد الغابة لابن الأثير ۳۰/۳ والكامل له ۲۰۳۲، والبداية والنهاية ۹۳/۷ والإصابة ۲/۱۹، وفتح الباري ۶۲۱/۸، وتعجيل المنفعة، ص ۱۲۷ ثلاثتها لابن حجر.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة، ص ٢٢٦ وتعجيل المنفعة، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) شمشاط: بكسر أوله وسكون ثانية وشين مثل الأولى، وآخره طاء مهملة. مدينة بالروم على شاطىء الفرات من أعمال خرتبرت. وهي غير سمساط: بسينين، مهملتين، وكلتاهما على الفرات، إلا أن سمساط بالإهمال من أعمال الشام وشمشاط بالإعجام في طرف أرمينية. معجم البلدان لياقوت ٣٦٢/٣ و٣٥٥/١٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام للذهبي ٢٦٦/٢ والاصابة لابن حجر ١٩١/٢.

 <sup>(</sup>٧) البخاري ٦/٩٨، كتاب التفسير، بابو إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ﴾
 ومسلم ١١٩/٨ كتاب التوبة.

#### (د) سبب تأخره عن الجيش:

١ ــ روى البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق، فلما كان في جوف الليل انطلقت عائشة لحاجة فانحلت قلادتها فذهبت في طلبها الحديث. . . وفيه «فلما رجعت عائشة لم تر العسكر، قال: وكان صفوان بن المعطل السلمي، يتخلف عن الناس فيصيب القدح والجراب والأداوة، أحسبه قال: فيحمله، قال: فنظر فإذا عائشة فغطى أحسبه قال وجهه عنها ثم أدنى بعيره منها الحديث. . .

قال الهيثمي: رواه البزار<sup>(۱)</sup> وفيه محمد بن عمرو<sup>(۲)</sup> وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات<sup>(۳)</sup>.

ونسبه السيوطي للبزار أيضاً وابن مردويه وساق المتن بدون تردد، وقال: بسند حسن (٤).

٢ ــ ورد عند أبي داود أن سبب تأخره هو غلبة النوم عليه.

وهذا نصه: حدثنا عثمان (٥) بن أبي شيبة أخبرنا جرير (٦) عن

<sup>(</sup>۱) البزار: هو الحافظ العلامة أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبدالحالق البصري صاحب المسند الكبير المعلل، سمع هدبة بن خالد وعبد الأعلى بن حماد وغيرهم وعنه: عبدالباقي بن قانع وأبو الشيخ وخلق، (ت ۲۹۲). تذكرة الحفاظ للذهبي ۲/۳۵۳ ــ ۲۰۵۴.

<sup>(</sup>٢) هو ابن علقمة بن وقاص الليثي.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٢٣٠/٩.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور ٥/٧٧.

 <sup>(</sup>٥) عثمان بن محمد بن ابراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ، شهير، وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن، من العاشرة (ت ٢٣٩) خ م دس ق. التقريب ١٣/٢.

<sup>(</sup>٦) جرير بن عبدالحميد بن قرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة، الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، (ت ١٨٨)، ع: المصدر السابق ١٢٧/١.

الأعمش(1) عن أبي صالح(٢) عن أبي سعيد(٣)، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يارسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يارسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين(٤)، وقد نهيتها، قال: فقال «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس» وأما قولها يفطرني، فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ «لا تصوم (٥) امرأة، إلا باذن زوجها».

وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل(٢) بيت قد عرف لنا

<sup>(</sup>١) هو سليمان بن مهران، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) أبو صالح السمان ذكوان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة من الثالثة (ت ١٠١)، ع: المصدر السابق ٢٣٨/١.

 <sup>(</sup>٣) أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، وله ولأبيه صحبة استصغر يوم
 أحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير، مختلف في وفاته، ع: المصدر السابق ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب عون المعبود ١٢٩/٧، أي تقرأ بسورتين طويلتين في ركعة أو في ركعتين وقد نبيتها عن تطويل القراءة وإطالة الصلاة. وفي مسند أبي يعلى ١٢١/٧، فإنها تقرأ بسورتي بالإضافة إلى ياء المتكلم والافراد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعرأي سورته وفي مشكل الأثار ٢/٤٧٤، فإنها تقوم بسورتي التي أقرأها فتقرأ بها وقد وجهها الطحاوي بقوله : يحتمل أن يكون صفوان ظنها إذا قرأت سورته التي يقوم بها، لا يحصل لهما جميعاً إلا ثواب واحد، فيريدها أن تقرأ غير ما يقرأ فيحصل لهما شايقراً فيحصل لهما الله عليه وسلم أن ذلك يحصل له بها ثواباً، لأن قراءة كل واحد لها غير قراءة الآخر إياها.

وعند أحمد في المسند ١٨٥/٣: فإنها تقرأ بسورتي فتعطلني.

<sup>(</sup>٥) المراد به صوم التطوع إذا كان زوجها حاضراً، لأن حق الزوج مقدم على نفل العبادة، أما إذا كان غائباً عنها فلها أن تصوم. لحديث: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا باذنه» البخاري ٢٧/٧، كتاب النكاح «باب صوم المرأة باذن زوجها تطوعاً».

<sup>(</sup>٦) قوله «فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك» أي فإنا أهل صنعة لا ننام الليل. وذلك أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليل، ولذا قال: لا نكاد نستيقظ: أي إذا رقدنا آخر الليل. عون المعبود ١٣٠/٧

ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس<sup>(1)</sup>، قال: «فإذا استيقظت فصلّ»<sup>(۲)</sup>. قال أبو داود: رواه حماد<sup>(۳)</sup> \_ يعني ابن سلمة \_ عن حميد<sup>(1)</sup> أو ثابت<sup>(۵)</sup> عن أبي<sup>(۱)</sup> المتوكل<sup>(۷)</sup>.

قلت: والحديث بهذا الاسناد: عند أحمد وابن حبان والطحاوي وأبي يعلى

(٣) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبوسلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، من كبار الثامنة، (ت١٦٧)، ختم عم. التقريب ١٩٧/١.

(٤) حميد بن أبي حميد الطويل ثقة مدلس من الخامسة، (ت ١٤٢هـ) ع: التقريب.

(٥) ثابت بن أسلم البناني أبو محمد البصري، ثقة عابد من الرابعة (ت بضع وعشرين بعد المائة) ع: التقريب ١١٥/١.

(٦) هو علي بن داود ويقال دؤاد بضم الدال بعدها واو بهمزة أبو المتوكل الناجي بنون وجيم.
 مشهور بكنيته، ثقة من الثالثة، (ت ١٠٨)، ع: المصدر السابق ٣٦/٢٣.

(٧) سنن أبي داود ٧١/١١، كتاب الصيام باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها.

<sup>(</sup>١) وعند أحمد: فإني ثقيل الرأس، وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤ وس قال: فإذا قمت فصل مسند أحمد ٨٤/٣ ــ ٨٥.

قوله «فإذا استيقظت فصل»: قال في عون المعبود:٧/ ١٣٠ ـ ١٣١: ذلك أمر عجيب من لطف الله سبحانه بعباده ومن لطف نبيه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته، ويشبه أن يكون ذلك منه على معنى ملكة الطبع، واستيلاء العادة، فصار كالشيء المعجوز عنه، وكان صاحبه في ذلك بمنزلة من يغمى عليه، فعذر فيه ولم يثرب عليه، ثم قال: ويحتمل أن يكون ذلك إنما كان يصيبه في بعض الأوقات دون بعض، وذلك إذا لم يكن بحضرته من يوقظه ويبعثه من المنام، فيتمادى به النوم حتى تطلع الشمس، دون أن يكون ذلك منه في عامة الأحوال فإنه يبعد أن يبقى الإنسان على هذا في دائم الأوقات وليس بحضرته أحد لا يصلح هذا القدر من شأنه، ولا يراعي هذا من حاله، ولا يجوز أن يظن به الامتناع من الصلاة في وقتها ذلك، مع زوال العذر بوقوع التنبيه والإيقاظ ممن يحضره ويشاهده. قلت: وهذا هو الظاهر الذي ينبغي في حقه لأنه لا يمكن أن يتخلف صفوان عن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون عذر وذلك لما عرف من حرص الصحابة على الخبر واتباع هدى نبيهم، وخاصة صلاة الصبح التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى البردين دخل الجنة»، صحيح البخاري ١٠٠/١ باب فضل صلاة الفجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه ويسأل عنهم، فيبعد أن يتخلف صفوان عن صلاة الصبح مراراً ولا يفطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد ورد في مسند أحمد ٣١٢/٥ وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة التي تكره فيها الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح فامسك عن الصلاة، حتى تطلع الشمس فإذا طلعت فصل فإن الصلاة محضورة ومتقبلة، فهذا يدل على أنه كان يصلى الصبح في وقتها.

والحاكم، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي(١).

وبهذه المتابعة التي ذكرها أبو داود علم بأن الحديث صحيح لا مطعن فيه، وأنه لا معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة المتقدم (۱). المصرح بأن صفوان كان يتخلف عن الناس، فيصيب القدح والجراب والأداوة فيحمله ويعطيه أهله، لأنه يقال: إن سبب تأخره عن الجيش هو غلبة النوم ثم بعد استيقاظه يمر بمكان تعريس الجيش فإذا وجد شيئاً من المتاع حمله حتى يقدم به على صاحبه. غير أن أبا بكر البزار قد طعن في حديث أبي داود هذا سنداً ومتناً.

#### وهذا معنى كلامه:

قال: أما من حيث السند فإن الأعمش مدلس، ولم يقل حدثنا أبو صالح، فأحسب أنه أخذه من غير ثقة وأمسك عن ذكر الواسطة فصار الحديث ظاهر إسناده حسن، وكلامه منكر لما فيه.

وأما من حيث المتن: فإنه ورد فيه أن صفوان بن المعطل كانت له زوجة، وأنه كان لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس.

وفي هذا كله مخالفة لما ثبت في حديث الافك المتفق على صحته، وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح صفوان وأثنى عليه وذكره بخير (٣)، وفيه أيضاً قال عروة قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل، ليقول سبحان الله! فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف (١) أنثى قط، قالت: ثم

<sup>(</sup>١) صحيح ابن حبان ٣٣/٣، ومشكل الآثار ٢/٤٧٤، ومسند أبي يعلي ١٢١/٢ و/١٣٤، والمستدرك ٢/٣٦، ومسند أحمد ٣/٨٠ و٨٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر، ص ۲۵۰.

 <sup>(</sup>٣) تقدم ذلك في حديث الافك في قوله صلى الله عليه وسلم: «ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيراً». انظر، ص ٢١٥.

وفي هذا رد على ما أورده ابن حجر في الإصابة وفي تعجيل المنفعة: منسوباً إلى أبي يعلى والبغوي من حديث الحسن عن سعيد مولى أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دعوا صفوان بن المعطل فإنه طيب القلب خبيث اللسان»، انظر الاصابة ١٩١/٢، وتعجيل المنفعة، ص ١٩١/٨.

<sup>(</sup>٤) كناية عن بعده من النساء وأنه ما لمس ثوب امرأة قط، فضلاً عن غيره، لأن الكنف هو الثوب الساتر.

قتل بعد ذلك في سبيل الله(١).

وقد أجاب العلماء عن اعتراض البزار على هذا الحديث بما يأتي:

(أ) من حيث السند: أجاب ابن حجر بقوله: وما أعله به ليس بقادح، فإن ابن سعد صرح في روايته (٢) بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح، وأما رجاله: فرجال الصحيح.

وأيضاً فإن للحديث متابعاً ثم أورد المتابعة التي ذكرها أبو داود عقب حديث الأعمش، ثم قال: وهذه متابعة جيدة تؤذن بأن للحديث أصلاً، وغفل من جعل هذه الطريق الثانية علة للطريق الأولى (٣).

وأشار إلى حديث أبي داود هذا في الاصابة وقال: إسناده صحيح<sup>(٤)</sup>. وفي تعجيل المنفعة قال: بسند جيد<sup>(٥)</sup>.

وأجاب صاحب عون المعبود بقوله: والحاصل أن أبا صالح ليس بمتفرد بهذه الرواية عن أبي سعيد، بل تابعه أبو المتوكل عنه.

ثم الأعمش ليس بمتفرد أيضاً، بل تابعه حميد أو ثابت وكذا جرير ليس بمتفرد بل تابعه حماد بن سلمة.

ثم قال: وفي هذا كله رد على الإمام أبي بكر البزار (٦).

وقال الألباني: أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين(٧).

<sup>(</sup>١) الحديث المشار إليه البخاري ٥٨/٥ و٠٠٠,٦٠١٠ ومسلم ١١٥/٨ و١١٨ و١١٨.

 <sup>(</sup>٢) لم أجد هذه الرواية في طبقات ابن سعد الكبرى المطبوعة المتداولة.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤٦٢/٨.

<sup>(</sup>٤) الإصابة ٢/١٩١.

<sup>(</sup>٥) تعجيل المنفعة، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٦) عون المعبود ١٣١/٧.

انظر المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت حديث رقم ٣٩٥.

### (ب) وأما من حيث المتن:

فأجاب ابن القيم بقوله: اعتراض البزار على هذا الحديث بحديث الافك، فيه نظر، فلعله تزوج بعد ذلك(١).

وأجاب ابن حجر بعدة أجوبة لا تسلم من الاعتراض.

ثم قال: والذي يظهر أن مراده بالنفي المذكور في قصة الإفك، ما قبل هذه القصة، ولا مانع أن يتزوج بعد ذلك، وهذا جمع لا اعتراض عليه، إلا ما جاء عند ابن إسحاق أن صفوان كان حصوراً، لكنه لم يثبت، فلا يعارض الحديث الصحيح.

وعند الطبراني من حديث ابن عباس «أنه كان لا يقرب النساء» (٢).

وفي الإصابة بعد أن أورد حديث أبي داود، قال عقبه: ولكن يشكل عليه أن عائشة قالت في حديث الإفك: إن صفوان بن المعطل قال: والله ما كشفت كنف أنثى قط.

وقد أورد هذا الإشكال قديماً البخاري ومال إلى تضعيف حديث أبي سعيد بذلك ثم قال ابن حجر: ويمكن أن يجاب بأنه تزوج بعد ذلك (٣).

قلت: حديث ابن إسحاق مرسل رواه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد هذا من الرابعة (٤).

وحديث الطبراني: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: فيه إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل متروك (٥٠).

وإشكال البخاري المشار إليه، أورده في التاريخ الصغير، وهذا نصه:

<sup>(</sup>١) تهذيب السنن ١٢٩/٧ على هامش عون المعبود.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٤٦٢/٨.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢/٦٠٣، وانظر التقريب ٢/١٤٠.

<sup>(</sup>٥) مجمع الزوائد ٢٣٣/٩، وانظر التقريب ١/٥٥.

حدثني الأويسي<sup>(۱)</sup>، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح عن ابن شهاب، قال عروة، قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل، يعني صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني ليقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده، ما كشفت من كنف أنثى قط، قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله، هذا في قصة الافك.

ثم عقب على هذا بقوله: قال أبو عوانة (٢) وأبو حمزة (٣) عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، جاءت امرأة صفوان بن المعطل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن صفوان يضربني (١).

وخلاصة القول في هذا ما أجاب به ابن القيم وابن حجر من أن النفي المذكور في حديث عائشة في قصة الافك يحمل على ما قبل قصة الافك، وأن حديث أبي داود ومجيىء زوجة صفوان تشكوه يحمل على أنه تزوج بعد ذلك، وجهذا يلتئم شمل الأحاديث ومتى أمكن الجمع فهو أولى من الترجيح.

#### موقفه من حسان بن ثابت:

روى ابن إسحاق: حدثني محمد<sup>(۵)</sup> بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن ثابت<sup>(۱)</sup> بن قيس بن الشماس وثب على صفوان بن المعطل حين ضرب حسان

<sup>(</sup>١) عبدالعزيز بن عبدالله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد بن أبي سرح الأويسي، أبو القاسم المدني، ثقة من كبار العاشرة، خدت قكن. المصدر السابق ١٠٠١ه.

<sup>(</sup>٢) وضاح بتشديد المعجمة ثم مهملة ابن عبدالله اليشكري، بفتح التحتية وبشين معجمة وضم كاف الواسطي، البزاز أبو عوانة مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة (ت ١٧٥ أو ١٧٦) ع: التقريب ٢/٣١١.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السكري، ثقة فاضل، من السابعة (ت ١٦٧ أو ١٦٨)، ع: المصدر السابق ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ البخاري الصغير، ص ٢٥.

<sup>(°)</sup> محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي أبو عبدالله المدني، ثقة له أفراد من الرابعة (ت ١٢٠) على الصحيح، ع: التقريب ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>٦) ثابت بن قيس بن شماس أنصاري خزرجي، خطيب الأنصار، من كبار الصحابة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستشهد باليمامة، فنفذت وصيته بمنام رآه خالد بن الوليد، خ د س. المصدر السابق ١١٦/١.

فجمع يديه إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج، فلقيه عبدالله بن رواحة، فقال: ما هذا؟

قال: أما أعجبك ضرب حسان بالسيف! والله ما أراه إلا قد قتله، قال له عبدالله بن رواحة هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت؟

قال: لا والله، قال: لقد اجترأت، أطلق الرجل، فأطلقه، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا حسان وصفوان بن المعطل، فقال ابن المعطل: يا رسول الله: آذاني(١) وهجاني، فاحتملني الغضب، فضربته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان: أحسن يا حسان، أتشوهت(\*) على قومي، أن هداهم الله للإسلام، ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك، قال: هي لك يا رسول الله (٢) والحديث أخرجه ابن جرير الطبري من هذه الطريق(٣).

وأشار ابن حجر إلى هذا الحديث في (تعجيل المنفعة) وقال: سنده صحيح (1). وقال في الاصابة: وقصة صفوان مع حسان مشهورة ذكرها يونس بن بكير في زيادات المغازي موصولة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قعد صفوان بن المعطل لحسان فضربه بالسيف قائلاً:

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر

فجاء حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستعداه على صفوان فاستوهبه الضربة فوهبها له.

<sup>(</sup>١) يريد قول حسان:

أمس الجلابيب قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد إلى آخر ما ذكر من الأبيات. ويريد الجلابيب (الغرباء) وبيضة البلد أي: منفرد الايدانيه أحد. وعندها اعترضه صفوان فضربه بالسيف وهو يقول:

تلق ذباب السيف عني فانني غلام إذا هوجيت لست بشاعر انظر: سيرة ابن هشام ٣٠٤/٢هـــ٣٠٥.

<sup>(\*)</sup> اتشوهت على قومي: أي أقبحت ذلك من فعلهم حين سميتهم بالجلابيب من أجل هجرتهم إلى الله وإلى رسوله».

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن جرير ٦١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) تعجيل المنفعة، ص ١٧٨.

ثم قال: وذكرها موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري نحوه، وزاد أن سعد بن عبادة كسا صفوان حلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه الله من حلل الجنة (١)، وفي سيرة ابن هشام وتاريخ الطبري وتعجيل المنفعة أن هذا حديث ابن إسحاق وليس من الزيادات.

والحديث بهذا السياق الذي ذكره ابن حجر: عند الطبراني وفيه زيادة «وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عوض حسان بن ثابت في ضربته حائطاً من نخل عظيم وجارية رومية، ويقال قبطية تدعى سيرين (٢) فولدت لحسان ابنه عبدالرحمن الشاعر، وباع هذا الحائط من معاوية في ولايته بمال عظيم، قال الميثمي بعد إيراده: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن بعض هذا يخالف ما في الصحيح (٣).

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن ابراهيم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى حسان في ضربته بيرحاء وهي قصر بني حديلة (١) «اليوم بالمدينة وكانت مالاً لأبي طلحة بن سهل تصدق بها على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان في ضربته، وأعطاه سيرين أمة قبطية، فولدت له عبدالرحمن بن حسان (٥).

قلت: هذا مخالف لما ثبت في الصحيحين من أن الذي أعطى حسان هذا المال هو أبو طلحة وذلك لقرابته منه.

<sup>(</sup>١) الإصابة ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) سيرين هي أخت مارية سرية الرسول صلى الله عليه وسلم أهداهما له المقوقس صاحب الاسكندرية، أسد الغابة ١٩٠/٧.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٩/٢٣٤ – ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) حديلة: قال ابن حجر: هو بالمهملة مصغراً، ووهم من قاله بالجيم، وبنو حديلة بالمهملة مصغراً، بطن من الأنصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار وكان قصر بني حديلة حائطاً لأبي طلحة يقال لها بيرحاء، وأن هذا القصر نسب إليهم بسبب المجاورة لكونهم كانوا ساكنين في تلك البقعة، وإلا فالذي بني القصر هو معاوية بن أبي سفيان بعد أن اشترى حصة حسان بن ثابت منه. وصار هذا القصر فيها بعد للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. انظر فتح الباري ٥/٨٧٨ قلت: كان هذا القصر في مكان قصر المدينة الموجود حالياً.

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن هشام ٣٠٦/٢.

وهذا نص الحديث: حدثنا اسماعيل (۱) قال حدثني مالك عن إسحاق (۲) بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس (۳) بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبوطلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة (٤) المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ (٥) قام أبوطلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تعبون﴾ وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رابح (١)، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإن أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أبوطلحة:

أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبوطلحة في أقاربه وبني عمه» (٧) هذا لفظ البخارى في التفسير وبين حديث أنس الآخر أن أباطلحة جعلها لحسان بن

<sup>(</sup>۱) اسماعيل هو ابن أبي أويس. وهو اسماعيل بن عبدالله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبدالله بن أبي أويس المدني، صدوق، أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة (ت ٢٢٦) خم دت ق. قلت: تابعه يحيى بن يحيى بن بكير التميمي الحنظلي عند مسلم ٣/٧٩، كتاب الزكاة.

 <sup>(</sup>٢) إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، أبو يجيى، ثقة حجة، من الرابعة،
 (ت ١٣٢) وقيل بعدها، ع. التقريب ٩/١٥.

 <sup>(</sup>٣) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه عشر سنين، صحابي مشهور، (ت ٩٢ وقيل ٩٣)، ع. التقريب ٨٤/١.

<sup>(</sup>٤) من جهة الشمال تجاه باب عثمان بن عفان مع ميل إلى الغرب.

 <sup>(</sup>a) سورة آل عمران: آیة ۹۲.

<sup>(</sup>٦) رویت هذه اللفظة «رایح ورابح ورابح» قال ابن حجر: رابح من الربح، ورایح أو رائح بمعنی أن أجرها یروح ویغدو علیه. فتح الباری ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>۷) البخاري ۳۱/۳ كتاب التفسير، باب ﴿ لن تنالوا البرحتى تنفقوا عما تحبون ﴿ ١٠٢/ كتاب الزكاة، باب الزكاة، باب الزكاة، باب الزكاة، باب الزكاة، باب الزكاة، على الأقارب و۲/۳ كتاب الوصايا «باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه» و٤/٧ باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الكيل إليه» و٤/٠١ «باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز من كتاب الوصايا» و٧/٥٩ كتاب الأشربة «باب استعذاب الماء» ومسلم ٧٩/٣ كتاب الزكاة» وأبو داود ٢٩٧٠ فيه باب في «صلة الرحم».

ثابت وأبي بن كعب وهذا نصه: حدثنا محمد (١) بن عبدالله الأنصاري قال: حدثني أبي (٢) عن ثمامة (٣) عن أنس رضي الله عنه قال: «فجعلها لحسان وأبي، وأنا أقرب إليه (٤)، ولم يجعل لي منها شيئًا» (٥).

(٤) انظر تخويج الحديث، ص ٢٥٩.

(٥) وهذه القرابة بين أبي طلحة وحسان وأبي بينها محمد بن عبدالله الأنصاري المترجم له في هذا السند. فقال: أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان هو: ابن ثابت بن المنذر بن حرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث، وأبي: هو ابن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا.

قال الأنصاري: بين أبي وأبي طلحة ستة أباء. أنظر سنن أبي داود ٣٩٧-٣٩٣ كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم. وصحيح ابخاري ٣/٤ كتاب الوصايا «باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه وفي حديث الباب: تصريح أنس بن مالك بأنه أقرب إلى أبي طلحة من حسان وأبي بن كعب. وقد وقع عند البخاري ٢/٤ من كتاب الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه مقال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه منى» وقد أورد ابن حجر عدة روايات مصرحة بهذا، ثم وجه قول أنس هذا بأن الذي يجمع أبا طلحة وأنسا، هو النجار لأنه من بني عدي بن النجار، وأبو طلحة وأبي بن كعب من بني مالك بن النجار فلهذا كان أبي بن كعب أقرب إلى أبي طلحة من أنس. أنظر فتح الباري ٥/٣٨٠-٣٨١. وأما حديث الباب فقد تعرض له أثناء شرحه له في كتاب التفسير وبين أن المزي أغفل التنبيه على هذه الطريق، ولكنه لم يتعرض لتوجيه قول أنس بأنه أقرب إلى أبي طلحة من حسان وأبي بن كعب فالله أعلم. أنظر فتح الباري ٨٠٤/١٠.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري، البصري، القاضي، ثقة من التاسعة، ت 7١/٥١ ع التقريب ١٨٠/٢.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، صدوق، كثير الغلط من السادسة ختق. المصدر السابق ٤٤٥/١.

<sup>(</sup>٣) ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، قاضيها، صدوق من الرابعة، ع: المصدر السابق ١٢٠/١. وهذا الحديث عند مسلم من طريق محمد بن حاتم حدثنا ثابت عن أنس، صحيح مسلم ٧٩/٣. وعند أبي داود من طريق موسى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة . . . الخ. . . سنن أبي داود ٢٩٢/١.

# المبحث الثاني موقف علي بن أبي طالب

ورد في حديث الافك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب في فراق أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً، وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك(١).

وعند ابن إسحاق: فأما أسامة فأثنى عليًّ خيراً وقاله: ثم قال: يارسول الله، أهلك ولا نعلم منهم إلا خيراً، وهذا الكذب والباطل، وأما علي فإنه قال: يارسول الله إن النساء لكثير، وإنك لقادر على أن تستخلف، وسل الجارية، فإنها ستصدقك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسالها، قالت: فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضرباً شديداً، ويقول: اصدقى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢).

وبهذا وجدت عائشة رضي الله عنها على على رضي الله عنه ووصفته بأنه كان مسيئاً في حقها حيث إنه لم يقل كها قال أسامة بن زيد، روى البخاري: حدثني عبد الله (7) بن محمد قال: أملى على هشام (3) بن يوسف من حفظه قال: (1) خبرنا معمر عن الزهري قال: قال لي الوليد (9) بن عبد الملك أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة؟ قلت: (4) ولكن قد أخبرني رجلان من قومك

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ١١٥/٨، «كتاب التوبة» والبخاري ١٥١/٣، «كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضاً».

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۳۰۱/۲.

 <sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن جعفر الجعفي، أبو جعفر البخاري، المعروف بالمسندي، ثقة حافظ، جمع المسند، من العاشرة (ت ٢٢٩) /خت. التقريب ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) هشام بن يوسف الصنعاني، أبو عبد الرحمن القاضي، ثقة من التاسعة (ت ١٩٧) /خ عم. المصدر السابق ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، المعروف بالوليد الأول، الخليفة الأموي (ت ٩٦ هـ) وتقدّمت ترجمة بقية رجال الإسناد.

أبوسلمة (١) بن عبد الرحمن وأبو بكر (٢) بن عبد الرحمن بن الحارث \_ أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما: كان على مسلمًا (٣) في شأنها، فراجعوه (٤) فلم يرجع، وقال: مسلمًا (٣) بلا شك فيه، وعليه وكان في أصل العتيق كذلك (٥).

قال ابن حجر: المراجعة وقعت مع هشام بن يوسف فيها أحسب، وذلك أن عبد الرزّاق رواه عن معمّر فخالفه، فرواه بلفظ «مسيئاً». كذلك أخرجه الاسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين.

وزعم الكرماني أن المراجعة وقعت في ذلك عند الزهري، قال: وقوله: فلم يرجع أي: فلم يجب بغير ذلك، قال: ويحتمل أن يكون المراد، فلم يرجع الزهري إلى الوليد. ثم قال ابن حجر قلت: ويقوّي رواية عبد الرزاق، ما في رواية ابن مردويه بلفظ «أن علياً أساء في شأني والله يغفر له».

وقال ابن التين: وروى «مسيئاً» وفيه بعد.

<sup>(</sup>١) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قبل اسمه عبد الله وقبل اسماعيل، ثقة مكثر من الثالثة (ت٤٣٠)، وكان مولده سنة بضع وعشرين /ع. المصدر السابق ٢/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، قيل اسمه محمد وقيل المغيرة، وقيل أبوبكر اسمه وكنيته، ثقة فقيه المغيرة، وقيل أبوبكر اسمه وكنيته، ثقة فقيه عابد، أحد الفقهاء السبعة، من الثالثة (ت٤٤) وقيل غير ذلك /ع. المصدر السابق ٢٨/٨٣، وإنما قال الزهري من قومك أي من قريش: لأن أبابكر بن عبد الرحمن مخزومي، وأبا سلمة زهري: يجمعها مع بني أمية رهط الوليد مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، فتح الباري ٢٣٧/٧٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن التين: قوله مسلمًا: بكسر اللام، وضبط أيضاً بفتحها والمعنى متقارب. عقب عليه ابن حجر بقوله: قلت: كون مسلمًا بكسر اللام وفتحها معناهما متقارب فيه نظر، لأن رواية الفتح تقتضي سلامته من ذلك، ورواية الكسر تقتضي تسليمه لذلك. المصدر السابق المعتربية.

<sup>(</sup>٤) من قوله فراجعوه فلم يرجع إلى آخر الحديث ليس من أصل الحديث على حسب المتن الذي اعتمدته وإنما هذا موجود في النسخة التي شرح عليها ابن حجر.

<sup>(\*)</sup> قال القسطلاني في إرشاد الساري ٣٤٣/٦، قوله «مسليًا» بكسر اللام المشدّدة، ولأبي ذر «مسليًا» بفتحها. وقوله «بلا شك فيه» لا بلفظ مسيئاً. وكان في أصل العتيق مسليًا «كذلك» لا مسبئاً.

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري ٥/١٠٠ «كتاب المغازي باب حديث الإفك».

ثم عقب ابن حجر على هذا بقوله: بل هو الأقوى من حيث نقل الرواية، وقد ذكر عياض أن النسفي(١) رواه عن البخاري بلفظ «مسيئاً».

وقال: وكذلك رواه أبوعلي بن السكن عن الفربري.

وقال الأصيلي (٢): بعد أن رواه بلفظ «مسلمًا» كذا قرأناه والأعراف غيره (٣).

قلت: وقد أورد صاحب «الدرّ المنثور» ما يقوي لفظ «مسيئاً».

قال: أخرج البخاري (٤) وابن المنذر والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في «الدلائل» عن الزهري قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال: الذي تولئ كبره منهم علي، فقلت: لا، حدثني سعيد بن المسيب وعروة بن النبير وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كلهم سمع عائشة تقول: الذي تولى كبره عبد الله بن أبي.

قال: فقال لي في كان جرمه قلت: حدثني شيخان من قومك: أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأبوبكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، أنهم سمعا عائشة تقول: «كان مسيئاً في أمري»(٥).

وقد بينت رواية ابن مردويه سبب هذه المقالة الصادرة من الوليد قال الزهري: كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي وهو يقرأ سورة النور، مستلقياً، فلما بلغ هذه الآية ﴿إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم حتى

<sup>(</sup>۱) هو ابراهيم بن معقل بن الحجاج الحافظ العلامة أبو إسحاق النسفي، قاضي نسف وعالمها ومصنف المسند الكبير والتفسير وغير ذلك، وحدث بصحيح البخاري عنه (ت ٢٩٥) تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٩٦/٢.

 <sup>(</sup>۲) هو الحافظ الثبت العلامة أبو محمد عبدالله بن ابراهيم بن محمد الأندلسي، أخمذ صحيح البخاري عن أبي زيد محمد بن أحمد المروزي، قال القاضي عياض قال الدارقطني: حدثني أبو محمد الأصيلي ولم أر مثله. (ت ٣٩٢) تذكرة الحفاظ للذهبي ١٠٢٤/٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤٣٧/٧.

<sup>(</sup>٤) تقدّم حديث البخاري في ص ٢٦١ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور للسيوطي، ٣٢/٥.

بلغ ـ والذي تولى كبره مه جلس ثم قال: يا أبا بكر من تولى كبره منهم؟ أليس على بن أبي طالب؟ قال: قلت في نفسي: ماذا أقول؟ لئن قلت لا، لقد خشيت أن ألقى منه شراً، ولئن قلت نعم، لقد جئت بأمر عظيم، قلت في نفسي: لقد عودني الله على الصدق خيراً، قلت: لا، قال: فضرب بقضيبه على السرير ثم قال: فمن فمن؟ حتى ردد ذلك مراراً، قلت: «لكن عبد الله بن أبي»(١).

وقد جاء عن الزهري أيضاً: أن هشام (٢) بن عبد الملك، كان يعتقد هذا أيضاً، فقد أخرج يعقوب بن شيبة في مسنده: حدثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا الشافعي (٣)، ثنا عمي (٤): قال دخل سليمان (٥) بن يسار على هشام بن عبد الملك، فقال له ياسليمان («الذي تولى كبره من هو؟» قال: (ابن أبي». قال: كذبت هو علي، قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول، فدخل الزهري، فقال: يا ابن شهاب من الذي تولى كبره؟ قال: ابن أبي، قال: كذبت هو علي، فقال أنا أكذب، لا أبا لك (١)، والله لونادى مناد من الساء أن الله أحل الكذب ما كذب ما كذبت.

حدثني عروة وسعيد وعبيد الله وعلقمة عن عائشة «أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي» فذكر له قصة مع هشام وفي آخرها ــ نحن هيجنا الشيخ» (٧٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الخليفة الأموي، (ت ١٢٥ هـ).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع، أبـوعبد الله الإمـام المشهور صـاحب المذهب (ت ٢٠٤)، التقريب ١٤٣/٢، ختم عم.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن علي بن شافع المطلبي، المكي، وثقه الشافعي، من السابعة، دس، المصدر السابق ١٩٢/٢.

<sup>(°)</sup> سليمان بن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، (ت بعد المائة وقيل قبلها. /ع. المصدر السابق ١/٣٣١.

<sup>(</sup>٦) قوله: لا أبائك: قال في النهاية: هذا اللفظ أكثر ما يذكر في المدح، أي لا كافي لك غير نفسك، وقد يذكر في معرض الذم، كما يقال: لا أم لك. أنظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١٩/١.

قلت: وهنا يحمل قول الزهري على الذم، لأنه صدر منه في حالة الغضب.

<sup>(</sup>٧) فتح الباري ٤٣٧/٧، والدر المنثور للسيوطي ٥٣٢٠.

### عذر علي بن أبي طالب في ذلك:

قال النووي: الذي قاله على رضي الله عنه هو الصواب: في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه رآه مصلحة ونصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتقاده، ولم يكن ذلك في نفس الأمر، لأنه رأى انزعاج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وتقلقه، فأراد راحة خاطره، وكان ذلك أهم من غيره. أ.هـ(١).

وقال ابن قيم الجوزية: ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في فراق أهله فأشار عليه علي رضي الله عنه: أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحاً لا تصريحاً، لأنه لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشبك، والريبة إلى اليقين، ليتخلّص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء (٢).

وقال ابن حجر: هذا الذي قاله علي رضي الله عنه حمله عليه ترجيح جانب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة (٢)، فرأى على أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها.

### ثم أورد ما ذكره ابن أبي جمرة في هذا:

فقال: وقال الشيخ أبو محمد (\*) بن أبي جمرة: لم يجزم على بالإشارة بفراقها، لأنه عقب ذلك بقوله «وسل الجارية تصدقك» ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال: إن أردت تعجيل الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطّلع على براءتها، لأنه كان

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم ٥/٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الغيرة بفتح الغين: مصدر قولك «غار» الرجل على أهله يغار «غيراً» (وغيرة) وغاراً) ومعناه الحمية والأنفة. أنظر مختار الصحاح، ص ٤٨٦، والنهاية لابن الأثير ٣/١٠١.

<sup>(\*)</sup> هو: عبد الله بن أبي جمرة محدث مقرىء من آثاره: مختصر الجامع الصحيح للبخاري، وشرح بهجة النفوس في سفرين، (ت ١٩٩٩هـ)، معجم المؤلفين لكحالة ٢٠/٦.

يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة (١).

وبهذا اتضح عذر على رضي الله عنه وأنه على خلاف ما وصفه به الوليد وهشام بل وعلى خلاف ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها فإنها لم تقل كان على من تولى كبر الإفك وإنما قالت: كان مسيئاً في شأني، حيث إنه لم يجزم ببراءتها كما جزم أسامة بن زيد بذلك(٢).

## المبحث الثالث موقف بريرة

ورد ذكرها في حديث الإفك عندما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم علياً في شأن عائشة رضي الله عنها، فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك، قالت عائشة: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة "، فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ الحديث (أ)...

ورغم هذا كله فقد استشكل العلماء وجودها في قصة الإفك وذلك لأن قصة الإفك متقدّمة، وكان شراء عائشة لبريرة ومكاتبتها متأخرين وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بما يأتى:

(أ) قال ابن القيم: وقد استشكل وجود بريرة في هذا الحديث وذلك أن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٤٦٨/٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: في الفتح ٧/٤٣٤: وكأن بعض من لاخير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتها، حتى بين الزهرى للوليد أن الحق خلاف ذلك.

<sup>(</sup>٣) بريرة: بفتح الموحدة، وكسر الراء الأولى وسكون التحتانية.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في صحيح مسلم ١١٥/٨ «كتاب التوبة» وصحيح البخاري ١٥١/٣، «كتاب الشهادات».

الفتح، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها فأبت أن تراجعه، يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة مغيثاً وحبه لها، ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة، وهذا الذي ذكروه إن كان لازماً فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة، ولم يقل علي سل بريرة، وإنما قال: فسل الجارية تصدقك، فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماها بذلك، وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى ما بعد الفتح ولم ييأس منها زال الإشكال(۱) قلت: ما أشار إليه من قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس هو ما رواه البخاري عن ابن عباس «أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثاً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، قالت: يا رسول الله مغيث؟ قال: إنما أنا أشفع، قالت: لا حاجة لى فيه (۲).

(ب) وقال ابن حجر: في أثناء شرحه لحديث الإفك تحت قوله: «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ــ قد قيل: إن تسميتها هنا وهم، لأن قصتها كانت بعد فتح مكة، ثم أشار إلى حديث ابن عباس الآنف الذكر، ثم عقب بقوله: ويمكن الجواب بأن تكون بريرة كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليها، وأما قصتها معها في مكاتبتها وغير ذلك فكان بعد ذلك بحدة، أو أن اسم هذه الجارية المذكورة في قصة الإفك، وافق اسم بريرة التي وقع لها التخيير بعد عتقها.

ثم قال ابن حجر: وجزم البدر الزركشي فيها استدركته عائشة على الصحابة أن تسمية هذه الجارية ببريرة مدرج من بعض الرواة، وأنها جارية أخرى... ثم قال: وأخذ هذا من ابن القيم (٣) الحنبلي (٤).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤٢/٧ (كتاب الطلاق) «باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج ربرة».

<sup>(</sup>٣) أنظر قول ابن القيم، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٩٩٨.

قلت: كلام البدر الزركشي المشار إليه هذا نصه:

فإنه بعد أن ذكر نزول القرآن ببراءة عائشة مما رميت به وجلد الذين قذفوها قال عقب ذلك: تنبيه جليل: على وهمين وقعاً في حديث الإفك في صحيح البخاري أحدهما(١) قول علي رضي الله عنه «وسل الجارية تصدقك» قال: «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة...».

وبريرة إنما اشترتها عائشة وأعتقتها بعد ذلك.

ويدل عليه أنها لما أعتقت واختارت نفسها، جعل زوجها يطوف وراءها في سكك المدينة ودموعه تتحادر على لحيته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم «لو راجعته» فقالت: «أتأمرني»؟

فقال: «إنما أنا شافع».

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها له» والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح.

والمخلص من هذا الإشكال: أن تفسير الجارية ببريرة مدرج في الحديث من بعض الرواة، ظناً منه أنها هي.

وهذا كثيراً مايقع في الحديث من تفسير بعض الرواة، فيظن أنه من الحديث، وهو نوع غامض لا ينتبه له إلا الحذاق.

ومن نظائره ما وقع في الترمذي وغيره (٢) من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: «خرج أبو طالب إلى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش «فذكر الراهب وقال في آخرها»:

<sup>(</sup>١) وثانيهما هو وجود سعد بن معاذ في غزوة بني المصطلق، ومراجعته لسعد بن عبادة في شأن أهل الإفك.

 <sup>(</sup>۲) أنظر سنن الترمذي ۲٥٠/٥ «كتاب المناقب، باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

فرده أبوطالب وبعث معه أبوبكر بلالاً وزوده الراهب من الكعك (١) والزبيب (٢)».

فهذا من الأوهام الظاهرة، لأن بلالاً إنما اشتراه أبوبكر بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أسلم بلال، وعذّبه قومه، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب كان له من العمر اثنتا عشرة سنة وشهران وأيام، ولعل بلالاً لم يكن بعد ولد. ولما خرج في المرة الثانية، كان له قريب من خمس وعشرين سنة ولم يكن مع عمه أبي طالب، إنما كان مع ميسرة (٣). أ.هـ قلت: أورد ابن حجر استشكال (٤) البدر الزركشي، ثم عقب بقوله: وأجاب غيره بجواز أنها كانت تخدم عائشة بالأجرة، وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة. ثم قال ابن حجر: هذا أولى من دعوى الأدراج وتغليط الحفاظ (٥).

وبين هذا الغير في موضع آخر(٢) بأنه تقي الدين(٧) السبكي.

والخلاصة: أن البدر الزركشي ذكر ثلاثة أوهام تتعلّق بحديث الإفك، وهم في ذكر بريرة، ووهم في ذكر سعد بن معاذ في هذه الغزوة ومحاورته مع سعد بن عبادة، ووهم في سماع مسروق من أم رومان، أم عائشة التي هي إحدى من روى قصة الإفك، ثم كر على الوهمين الأخيرين بما يدفعها.

<sup>(</sup>۱) الكعك: خبز معروف فارسي، معرب. القاموس المحيط للفيروز آبادي ٣١٧/٣، ومختار الصحاح لأبي بكر الرازي، ص ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) في حديث الترمذي: الزيت، أنظر سنن الترمذي ٥٠/٥٠ «كتاب المناقب» باب ما جاء في بدء نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٣) الإجابة فيها استدركته عائشة على الصحابة، ص ٤٧ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) تقدّم ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٤٦٩/٨ و ٤٠٩.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١٩٩٨ و ١٩٩٩.

<sup>(</sup>٧) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام، تقي الدين السبكي، الخزرجي الأنصاري، أبو الحسن الدمشقي الشافعي، صاحب كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الإنام» في الردّ على ابن تيمية، وكمل على شرح المهذب للنووي في خمس مجلّدات وهو والد تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب صاحب «كتاب طبقات الشافعية» الكبرى، (ت ٧٥٦) ذيل تذكرة الحقاظ لابي المحاسن محمد بن على تلميذ الذهبي، ص ٣٩ ـ . ٢٠

أما الوهم المتعلّق ببريرة، فلم يدفعه بشيء، بل نظر له بوهم لا شك فيه، وهو ما وقع في حديث الترمذي في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام، وما حصل له مع الراهب، وما كان من أمر عمه له بالرجوع إلى مكة، وما كان من قصة أبي بكر وبلال، وتزويد الراهب له. بالكعك والزيت، فهذا الصنيع منه يدل على أنه جازم بأن ذكر بريرة في حديث الإفك، مدرج من بعض الرواة، وأن الجارية التي أرادها على بن أبي طالب غير بريرة، مولاة عائشة رضي الله عنها. فظن هذا الراوي أنها هي، غير أنه في ختام كلامه على هذه الأوهام الثلاثة، قال: «فهذه ثلاثة أوهام ادعيت في حديث الإفك، والثلاثة ثابتة في الصحيح، فلا ينبغي الاقدام على التوهيم إلا بأمر بين، وقد تقدم ما يدفع الكل».

لكن المتتبع لكلامه يجد أنه تقدّم له ما يدفع وهمين فقط. وهما: الوهم في ذكر سعد بن معاذ، والوهم في سماع مسروق من أم رومان.

أما الوهم المدعي في بريرة، فلم يسبق له ما يدفعه كما يفهم من كلامه وتعميمه بل الذي سبق له، يدل على جزمه بهذا الوهم كما نظر لذلك، بالوهم المذكور في قصة ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام، وقد مر قريباً(١).

ولعل هذا الصنيع منه هو الذي حمل ابن حجر، فقال عنه: إنه جازم بهذا الوهم كما سبق ذكره $^{(Y)}$ .

ولكنني أستشعر من صنيعه أنه متردد في الجزم بهذا الوهم أيضاً، لأن قوله: «فهذه ثلاثة أوهام ادعيت في حديث الإفك، والثلاثة ثابتة في الصحيح فلا ينبغي الإقدام على التوهيم إلا بأمر بين» دليل على ما أقول.

هذا على فرض أن هناك تعارضاً بين قصة مغيث وزوجته، وبين ذكر بريرة في قصة الإفك. ولكن يظهر للمتأمل أن لا وجود للتعارض أصلًا، لأن

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٦٨، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٢٦٧.

رؤية ابن عباس لمغيث وهو يطوف في سكك المدينة متابعاً لزوجه بريرة، وهي كارهة له، لا يدل على عدم وجود صلة بين عائشة وبريرة قبل ذلك، لأن بريرة مولاة للأنصار وهي موجودة حتًا في المدينة، قبل هجرة العباس وابنه، فها المانع من وجود صلة وثيقة بينها وبين عائشة أم المؤمنين، بل مجيئها إلى عائشة تستعينها في فكاك رقبتها يدل دلالة واضحة على تقدّم الصلة بينها، ومعروف أن الناس يتسابقون إلى خدمة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتكن بريرة إحدى الحدم في بيت عائشة بالأجرة، أو بغيرها، ونكون قد سلمنا من توهيم العلهاء وتغليط الحقاظ، وتكلفات الجمع التي ذكرت في هذا الصدد خاصة أن ذكر بريرة في حديث الإفك ثابت في أصح الصحيح في البخاري ومسلم، وغيرهما من كتب السنة وتضافرت الروايات على ذكرها، مما يدفع أي ريب في وجودها في هذه الحادثة، ومساءلة الرسول صلى الله عليه وسلم لها والله أعلم.

## المبحث الرابع موقف أبي أيوب الأنصاري وزوجه

قال البخاري: «لما أخبرت عائشة بالأمر(١) قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي، فأذن لها وأرسل معها الغلام»(٢).

«وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم  $^{(7)}$ ».

قال ابن حجر قوله: «وقال رجل من الأنصار»... النخ وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري، وأخرجه الحاكم من طريقه، وأخرجه الطبراني

<sup>(</sup>١) أي بأمر الإفك.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في فتح الباري ٣٤٤/١٣: هو موصول بالسند الذي قبله. قلت: والسند الذي قبله هو: حدثني محمد بن حرب، حدثنا يحيى بن أبي زكرياء الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما تشيرون على في في قوم يسبون أهلى، ما عملت عليهم من سوء قط.

 <sup>(</sup>٣) البخاري ٩٢/٩ «كتاب الاعتصام» باب قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم».

في مسند الشاميين، وأبوبكر الأجري (١) في طرق حديث الإفك من طريق عطاء (٢) الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة (٣).

وأشار ابن حجر أيضاً إلى هذا في تفسير سورة النور أثناء شرحه لحديث الإفك، فقال: وفي رواية هشام بن عروة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيباً فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد».

وزاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله فقام: «وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الافك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، ثم أشار إلى ما علقه البخاري بقوله: «وقال رجل من الأنصار»(1).

وقال: فيستفاد معرفته من رواية عطاء هذه (°). قلت: وقد رواه الواحدي أيضاً موصولاً من طريق عطاء المذكور ولفظه: عن الزهري عن عروة أن عائشة

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الأجري هو محمد بن الحسين بن عبدالله البغدادي الامام المحدث القدوة، مصنف كتاب الشريعة في السنة وغير ذلك (ت ٣٦٠) تذكرة الحفاظ للذهبي ٩٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبدالله، صدوق يهم كثيراً ويدلس، من الخامسة، (ت ١٣٥) لم يصح أن البخاري أخرج له/م عم. التقريب ٢٣/٢.

وفي تهذيب التهذيب ٢١٣/٧ نقل توثيقه عن ابن معين وأبي حاتم وابن سعد والدارقطني وقال النسائي: ليس به بأس، ونقل تضعيفه عن البخاري وابن حبان، وقال شعبة كان نسيا. وفي ميزان الاعتدال ٧٣/٣ ــ ٧٥ نقل توثيقه عن أحمد والعجلي ويعقوب بن شيبة، علاوة على من ذكرهم ابن حجر، ونقل تضعيفه عن العقيلي وابن حبان ولم يرتض ذلك. ونقل عن الترمذي: أنه قال في كتاب العلل: قال محمد ــ يعني البخاري: ما أعرف لمالك رجلًا يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الحراساني، قلت ما شأنه؟

قال: عامة أحادينه مقلوبة.

ثم قال الترمذي معقباً على هذا: عطاء ثقة، روى عنه مثل مالك ومعمر، ولم أسمع أن أحداً من المتقدمين تكلم فيه. أهد. لم أجد هذا في العلل الموجود بأيدينا وبهذا التقرير يكون قول ابن حجر في عطاء «صدوق يهم كثيراً» فيه نظر. والظاهر أنه ثقة لأنه قد وثقه أجلة أثمة النقد. أمثال أحمد وابن معين وأبي حاتم والدارقطني والعجلي ويعقوب بن شيبة وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٤٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٢٠٠/٨.

رضي الله عنها حدثته بحديث الافك وقالت فيه: وكان أبو أيوب<sup>(١)</sup> الأنصاري حين أخبرته امرأته (٢) وقالت:

يا أبا أيوب ألم تسمع بما تحدث الناس؟

قال: وما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الافك، فقال: «ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم».

قالت: فأنزل الله عز وجل (ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم (٣) (٤).

ورواية ابن إسحاق التي أشار إليها ابن حجر فيها تقدم (٥)، هذا نصها: قال ابن إسحاق: حدثني أبي (١) إسحاق بن يسار عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب خالد بن زيد، قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، أكنت يا أم أيوب فاعلة؟

قالت: لا والله ما كنت لأفعله قال: فعائشة والله خير منك، قالت: فلما نزل القرآن بذكر من قال من أهل الفاحشة ما قال، من أهل الإفك، فقال تعالى: ﴿إِنَ الذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكُ عَصِبَة مَنكُم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) أبو أيوب هو خالد بن زيد بن كليب الأنصاري الخزرجي من كبار الصحابة، شهد بدراً، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة عليه، مات غازياً بالروم سنة خمسين وقيل بعدها/ع. التقريب ٢١٣/١.

 <sup>(</sup>۲) هي أم أيوب الأنصارية الخزرجية، زوج أبي أيوب الأنصاري، وهي بنت قيس بن سعد،
 وكان أبوها خال زوجها. / دق. المصدر السابق ٢١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النور: آية ١٦.

<sup>(</sup>٤) أسباب النزول للواحدي، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر، ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٦) هو إسحاق بن يسار المدني، والد محمد صاحب المغازي، ثقة من الثالثة/ مد. التقريب ... 77/1

<sup>(</sup>٧) سورة النور: آية ١١.

وذلك حسان بن ثابت وأصحابه الذين قالوا ما قالوا.

ثم قال تعالى: ﴿ لُولا إِذْ سَمَعْتُمُوهُ ظُنْ الْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنَفُسُهُمُ خَيْراً » (١). أي: فقالوا: كما قال أبو أيوب وصاحبته. الحديث... (٢).

وأخرجه من طريقه الطبري وابن كثير٣).

وفي الدر، أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الأفك ما قالوا. . . الحديث<sup>(3)</sup> وأما رواية الحاكم فقال ابن حجر فيها تقدم<sup>(6)</sup> إنها من طريق ابن إسحاق، وقال في موضع<sup>(7)</sup> آخر بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق: وللحاكم من طريق أفلح<sup>(۷)</sup> مولى أبي أيوب نحوه<sup>(۸)</sup>.

وقال السيوطي بعد أن ذكر الطريق المتقدمة.

وأخرج الواحدي (٩) وابن عساكر والحاكم عن أفلح مولى أبي أيوب، أن أم أيوب قالت: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟

قال: بلى، وذلك الكذب، الحديث(١٠) . . .

وهكذا ذكر الشوكانى: بعد أن ساق الطريق الأولى، التي عند السيوطى

<sup>(</sup>١) سورة النور: آية ١٢.

<sup>(</sup>۲) سیرة ابن هشام ۳۰۲/۲ ـ ۳۰۳.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٩٦/١٨ وتاريخه، ٢/٧١٧ وتفسير ابن كثير ٢٧٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور للسيوطي ٣٣/٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر، ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٢٠/٨.

<sup>(</sup>٧) أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري، أبو عبدالرحمن، وقيل أبو كثير، ثقة مخضرم، من الثانية، (ت ٦٣) / م مد. التقريب ٨٣/١.

 <sup>(</sup>٨) طالعت المستدرك فلم أجد هذه الرواية فلعلها في الاكليل فإن ابن حجر كثيراً ما ينسب إليه.

<sup>(</sup>٩) كذا هو في الدر الواحدي وصوابه: «الواقدي»، كما في رواية الشوكاني، وكما هو أصل الحديث من هذه الطريق عند الواقدي، وأما الواحدي فقد أخرج الحديث من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة كما تقدم، ص ٢٧٢، وانظر أسباب النزول له، ص ٢١٨.

<sup>(</sup>١٠) الدر المنثور ٥/٣٣.

\_قال: وأخرج الواقدي والحاكم وابن عساكر عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب فذكر نحوه (١) فهذا ظاهر في أن للحاكم روايتين: إحداهما من طريق ابن إسحاق، والأخرى ليست من طريقه.

وحديث الواقدي المشار إليه: هو، حدثني ابن أبي (٢) حبيبة عن داود (٣) بن الحصين عن أبي سفيان (٤) عن أفلح مولى أبي أيوب أن أم أيوب قالت لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟

قال: بلى، وذلك الكذب، ثم ساق قريباً من ألفاظ حديث ابن اسحاق (°) المتقدم (۲).

فهذه ثلاث روايات وردت في هذا الباب:

الأولى: رواية أبن إسحاق وفيها الإبهام المذكور «عن بعض رجال بني النجار».

الثانية: رواية الحاكم والواقدي وابن عساكر من طريق أفلح مولى أبي أيوب وهي موصولة عند الواقدي، وأما رواية الحاكم وابن عساكر فلا نستطيع الجزم بوصلها أو عدمه إلا بعد الاطلاع على تاريخ ابن عساكر والاكليل للحاكم.

الثالثة: رواية أبي بكر الأجري والواحدي من طريق عطاء الجراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة وهي موصولة عند الواحدي.

القدير للشوكاني ١٥/٤ ـ ١٦.

<sup>(</sup>٢) ابراهيم بن اسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري ، الأشهلي ، مولاهم أبو اسماعيل المدني ، ضعيف ، من السابعة ، (ت ١٦٥) وهو ابن ٨٦ سنة ، /دت س . التقريب ٢١/١١.

 <sup>(</sup>٣) داود بن الحصين الأموس، أبو سليمان المدني، ثقة الآفي عكرمة، ورمى برأي الخوارج. من السادسة (ت ١٣٥) / ع. المصدر السابق ١٣١١/١.

<sup>(</sup>٤) أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد، قيل اسمه وهب، وقيل قزمان، ثقة من الثالثة /ع المصدر السابق ٢/ ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) تقدم، ص ۲۷۳.

<sup>(</sup>٦) مغازي الواقدي ٤٣٤/٢.

فهذه الروايات بمجموعها يقوى بعضها بعضاً ويكون الحديث على أقل تقدير حسناً لغيره.

وهذه الأحاديث المتعاضدة تبرز موقف أبي أيوب وزوجه من حادثة الافك، وهو موقف جدير بالتنويه، ذلك لأن بعض الناس وقعوا في شرك هذه الدسيسة السيئة والفرية الذميمة فأخذوا يشيعونها دون وعي لأبعادها السيئة، أما أبو أيوب وزوجه فقد نفياها واعتبراها بهتاناً عظيمًا، وأوضحا أن أقل رتبة في الورع والاستقامة من عائشة وصفوان لا يقع في مثل هذه السفاسف. فكيف بأم المؤ منين وزوج سيد الخلق أجمعين، فرضي الله عن أبي أيوب وزوجه وأرضاهما.

ولقد أنصفتهما عائشة رضي الله عنها فنوهت بموقفها النزيه الشريف من هذه الفرية وكأنها تعرض بمن وقع في حبائل هذه الفتنة العمياء.

وأنزل الله سبحانه فيها أنزل في كتابه أن ﴿ هذا بهتان عظيم ﴾ إشارة إلى موقف أبي أيوب وزوجه، وقولهما ذلك كها أثبتت ذلك الروايات السابقة، وعلى هذا جرى عامة المفسرين فإنهم حين يفسرون قوله سبحانه ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ﴾ يذكرون هذه الروايات المتعلقة بموقف أبي أيوب وزوجه على أن المراد بهذه الإشارة القرآنية هو أبو أيوب الأنصاري وزوجه. والله أعلم.

# المبحث الخامس النزاع بين الأوس والخزرج

حصل نزاع شديد بين الحيين الأوس والخزرج بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين خطب في الناس يستعذر من ابن أبي فقال: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل علي أهلي إلا معي».

فقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال: «أنا أعذرك منه

يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك».

فرد عليه سعد بن عبادة سيد الخزرج بقوله: «كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله».

فقام أسيد بن حضير ابن عم (١) سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة «كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين».

فثار الحيان، الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم حتى سكتوا، وسكت. وسوف أسرد الروايات المتعلقة بهذا الشجار مبيناً السبب الدافع لسعد بن عبادة على مقالته تلك، ومحاولاً بعد ذلك تحليلها حسب الإمكان. فأقول: إن السبب الدافع لسعد بن عبادة على ما جرى منه هو قول سعد بن معاذ «إن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» فأثرت هذه الكلمة في سعد بن عبادة تأثيراً شديداً، ذلك لأنه رأى أن فيها هضمًا لحقه بحكم أنه سيد الخزرج ويريد سعد بن معاذ أن يتحكم فيهم، مما جعله يتهم سعد بن معاذ بأن فعله هذا لم يكن نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد بذلك الانتقام من الخزرج لما كان بينهم من العداوة قبل الاسلام. وهذه الروايات المتعلقة بذلك:

١ \_ فقد صرحت عائشة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله الحديث: وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: «أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك».

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: ليس ابن عمه لحيا، ولكنها يجتمعان في امرىء القيس لأن سعد بن معاذ هو ابن النعمان بن امرىء القيس، وأسيد بن حضير ابن سماك وابن عتيك بن امرىء القيس (الفتح ٤٧٤/٨)، والاصابة ٤٩/١ و٢٧٣/، وأسد الغابة ١١١/١ و٣٧٣/).

قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلًا صالحاً \_\_\_ ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: «كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله».

فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: «كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين».

فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا الحديث...(١). وفي لفظ «وكان رجلًا صالحاً» ولكن احتملته الحمية»(٢).

وعند الواقدي: «وكان قبل ذلك رجلًا صالحاً ولكن الغضب بلغ منه وعلى ذلك ما غمص عليه في نفاق ولا غير ذلك إلا أن الغضب يبلغ من أهله»(٣).

٢ ــ مارواه البخاري في المغازي: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الافك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة من حديثها ثم ساق الحديث. . .

وفيه «فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبدالله بن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي». . . فقام سعد بن معاذ أخو بني عبدالأشهل، فقال: «أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا(٤) من الخزرج، أمرتنا ففعلنا أمرك».

<sup>(</sup>۱ و۲) صحیح مسلم ۱۱٦/۸ و۱۱۸ من کتاب التوبة، وانظر سیاق حدیث الافك، ص ۲۰۵ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي، ٤٣١/٢.

<sup>(</sup>٤) «من هذه تبعيضية» والأخرى، بيانية، فتح الباري ٤٧٢/٨.

قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه (۱) وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، قالت وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: «كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل» وهذا محل الشاهد (۲).

 $\Upsilon$  \_ وعند ابن إسحاق من رواية عباد بن عبدالله بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة «فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجلًا صالحاً، فقال: كذبت لعمر الله لا تضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا»  $(\Upsilon)$  أه.

\$ \_ وعند إسحاق بن راهويه والطبري من حديث يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن علقمة بن وقاص وغيره أيضاً قال: خرجت عائشة تريد المذهب ومعها أم مسطح وكان مسطح بن أثاثة ممن قال ما قال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل ذلك فقال: «كيف ترون فيمن يؤذيني في أهلي ويجمع في بيته من يؤذيني»؟

فقال سعد بن معاذ: أي رسول الله إن كان منا معشر الأوس جلدنا رأسه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فأطعناك، فقال سعد بن عبادة: يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله، ولكنها قد كانت ضغائن في الجاهلية وأحن (٥) لم تحلل (١) لنا من صدوركم «فقال ابن معاذ: «الله أعلم ما أردت».

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: قوله «من فخذه بعد قوله بنت عمه» إشارة إلى أنها ليست بنت عمه لحمًا لأن سعد بن عبادة يجتمع معها في ثعلبة: فهو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة. . . الخ.

وهي الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة. الخ، انظر فتح الباري ٤٧٢/٨ و١٢٦/٧ من كتاب المناقب.

<sup>(</sup>٢) كتاب المغازي «باب حديث الافك» ه/٩٩ ـ ٩٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٣٠٠/٢ غير أن ابن إسحاق صرح بوقوع المحاورة بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة، ولم يذكر في حديثه سعد بن معاذ أصلاً.

<sup>(</sup>٤) ضغائن: جمع ضغينة وهي: الحقد والعداوة والبغضاء. النهاية لابن الأثير ٩١/٣.

<sup>(</sup>٥) الأحن: جمع أحنة: وهي الحقد والبغضاء. المصدر السابق ٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) لم تحلل لنا من صدوركم: أي لم تزل كامنة لنا في صدوركم.

فقام أسيد بن حضير فقال: «يا ابن عبادة إن سعداً ليس شديداً، ولكنك تجادل عن المنافقين، وتدفع عنهم، وكثر اللغط في المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على المنبر، فها زال النبي صلى الله عليه وسلم يومىء بيده إلى الناس ههنا وههنا حتى هدأ الصوت» الحديث (١)...

وقد صرح إسحاق بن راهويه في روايته بتحديث ابن حاطب لمحمد (٢) بن بشر العبدي، ولكن الذي يظهر أنه سقط من السند شيخ محمد بن بشر العبدي وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، ويكون هو الذي قال حدثنا ابن حاطب، كما هو مصرح به عند الطبري في هذا الحديث.

ويقوي هذا أن محمد بن بشر العبدي من التاسعة، وابن حاطب من الثالثة فبينها ست طبقات (٣).

وفي إسناد الطبري شيخه سفيان بن وكيع بن الجراح، وهو متكلم فيه (1). ولكن ما يدل عليه هذا الحديث، ثابت عند البخاري وابن إسحاق، كما أوضحت ذلك (٥).

## خلاصة القول في ذلك:

من المعلوم أن سعد بن عبادة رئيس قبيلة الخزرج، التي منها عبدالله بن أبي ابن سلول. وأن سعد بن معاذ رئيس الأوس، وقد جرى بين السعدين رضي الله عنها نزاع حاد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الحادثة المؤلمة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي» الحديث.

فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.

<sup>(</sup>١) مسند إسحاق بن راهويه ١٣٤/٤. وتفسير الطبري ٩٤/١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (محمد بن بسر العبدي) والتصحيح من إسناد الطبري.

<sup>(</sup>٣) أنظر التقريب ١٤٧/٢ و٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر المصدر السابق ٢/١٪، وتهذيب التهذيب ١٢٣/٤ ــ ١٢٤ وميزان الاعتدال ١٧٣/٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر، ص ٢٧٨ ــ ٢٧٩.

وفي هذه الكلمة من سعد بن معاذ إغفال لقيادة سعد بن عبادة لقومه الخزرج، وسبب هذا الإغفال فيا يبدو هو تأثر سعد بن معاذ من ألم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفرية على أهله.

غير أن هذا السبب الحامل لسعد بن معاذ على مقاتله لم يكن ليجدي نفعاً في تهدئة انفعال سعد بن عبادة الذي رأى في هذا الإغفال هضمًا لحقه وتنقصاً لقبيلته، فقال: فوراً «كذبت (١) لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» فأثارت هذه الكلمة أيضاً أسيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: «كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق (٢) تجادل عن المنافقين».

وكانت هذه الكلمة القوية من أسيد بن حضير سبباً في احتدام الصراع العنيف الذي دار بين الفريقين «الأوس والخزرج» وارتفعت الأصوات من كلا الجانبين وكثر اللغط وكادت تكون كارثة، تقربها أعين الحاقدين على الإسلام وأهله، لولا أن الله سلم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيًا في معالجة الموقف، فها زال بالحيين يخفضهم وينهاهم عن هذه العصبيات الجاهلية، التي أرسل لهدمها حتى هدأ القوم وعادوا إلى صوابهم راشدين.

وكان في ذلك انتصار للمسلمين وانكسار لأعداء الله من المنافقين والمشركين.

 <sup>(</sup>١) قوله: «كذبت» أجاب ابن التين نقلًا عن الداودي: أن معنى ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجعل حكمه إليك، فلذلك لا تقدر على قتله.

قال ابن حجر: وهو حمل جيد. فتح الباري ٤٧٣/٨.

<sup>(</sup>٢) قوله: «فإنك منافق الخ» أجاب المازري عن هذا بما يأتي:

<sup>(</sup> أ ) أن ذلك وقع من أسيد على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة، عن المجادلة عن ابن أبي وغيره، ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الايمان وإبطان الكفر.

<sup>(</sup>ب) أو أراد أن سعد بن عبادة كان يظهر المودة للأوس ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك، فأشبه حال المنافق، لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره، ولم يرد بذلك نفاق الكفر، قال: ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أنظر فتح الباري ٤٧٣/٨.

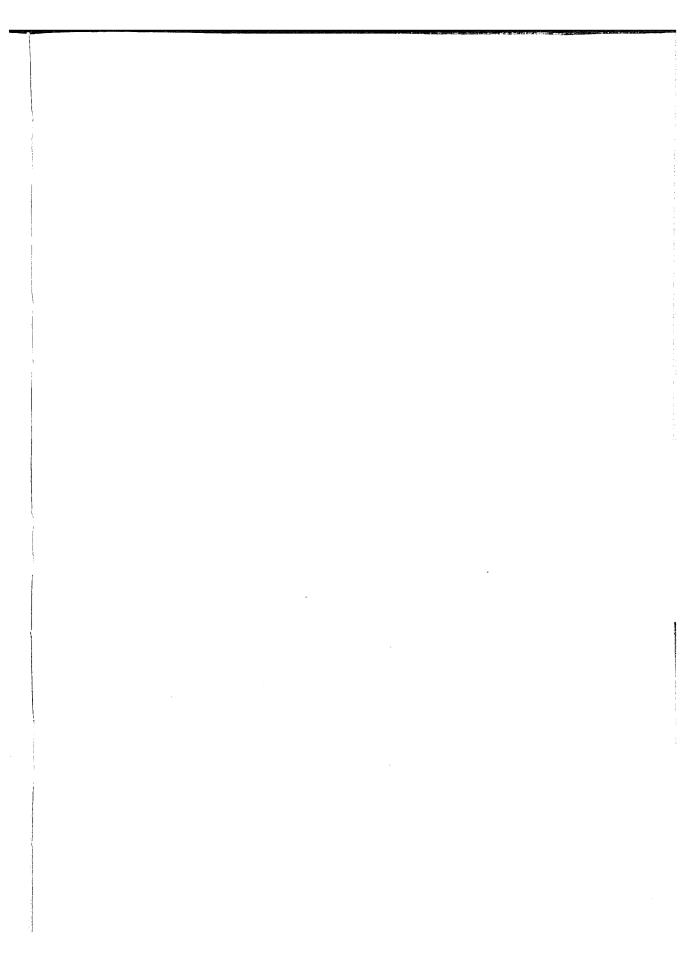

الفصَل الشَالِث فَوَاعِدُ فِي المُطلخ مُسْتَنبَطة مِن حَديثِ الإفاك فَوَاعِدُ فِي المُطلخ مُسْتَنبَطة مِن حَديثِ الإفاك

Action to The state of the s The state of the s

# الفصل الشكالث فوائد فوائد فوائد في المنطلخ مستنطقة من والمنافية المنافقة ا

#### وتحته مبحثان:

### المبحث الأول الإنتقاد الوارد على الزهري في جمعه حديّث الإفك والجواب عنه مع تخريج الحديث

تقدم في أول حديث الإفك أن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة حين قال لها أهل الإفك، ما قالوا فبرأها الله مما قالوا: «وكلهم حدثني طائفة من حديثها...»(١).

ومن هنا انتقد على الزهري هذا في كونه لم يفرد حديث كل واحد منهم عن الأخر.

وقد أجاب العلماء عن هذا بما يأتي:

(أ) أجاب النووي بقوله: هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عن عنهم جائز لا مانع منه، ولا كراهة فيه، لأنه قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم، وهؤلاء أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين، فإذا

<sup>(</sup>١) انظر الحديث، ص ٢٠٥.

ترددت اللفظة من هـذا الحديث، كـونها عن هذا أو ذاك لم يضر، وجاز الاحتجاج بها، لأنها ثقتان.

وقد اتفق العلماء على أنه لو قال حدثني زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بالثقة عند المخاطب، جاز الاحتجاج به.

وقال أيضاً: في أثناء تعداد فوائد الحديث (١): إحداها: جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة منه، وهذا وإن كان فعل الزهري وحده (٢)، فقد أجمع المسلمون على قبوله منه، والاحتجاج به (7).

(ب) وأورد أحمد بن عبد الرحيم العراقي قول النووي هذا، وزاد: وحكى القاضي عياض عن بعضهم أنه انتقد هذا على الزهري قديماً، وقال: كان الأولى أن يذكر حديث كل منهم بجهته.

ثم عقب العراقي بقوله: «ولا درك على الزهري في شيء منه، لأنه قد بين ذلك في حديثه، والكل ثقات (٤).

(ج) ونقل ابن حجر قول عياض هذا الذي ذكره العراقي، ثم عقب بقوله: وقد تتبعت طرق الحديث فوجدته من رواية عروة على انفراده، ومن رواية علقمة بن وقاص على انفراده، وفي سياق كل منها مخالفات ونقص وبعض زيادة لما في سياق الزهري عن الأربعة.

ثم قال: وأما رواية سعيد بن المسيب وعبيد الله فلم أجدهما إلا من رواية الزهري عنهها.

ثم ذكر أن الحديث رواه جماعة عن عائشة غير مشايخ الزهري الأربعة.

وذكر أيضاً أنه رواه جماعة من الصحابة غير عائشة رضي الله عنها، ثم

<sup>(</sup>١) حديث الإفك.

<sup>(</sup>٢) قلت: وهو صنيع ابن إسحاق والواقدي. أيضاً. انظر سيرة ابن هشام ٢٩٠/٢ ومغازي الواقدي ٤٠٤/١.

 <sup>(</sup>۳) شرح مسلم للنووي ٥/٨٢٨ ـ ٦٢٩ و٦٤١.

<sup>(</sup>٤) طرح التثريب ٤٧/٨.

أشار إلى الذين خرجوا هذه الروايات من العلماء. انتهى باختصار من فتح الباري ٤٥٦/٨ وفيها يلى تخريجه:

أولاً - رواية الحديث من طريق الزهري عن مشايخه الأربعة:

- (أ) رواية صالح بن كيسان عنه. أخرجها البخاري (في المغازي) باب حديث الإفك ٥٦/٥ و٢/٦٦ التفسير، أباب ﴿بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴾ و٨/١٨ كتاب الأيمان والنذور، باب (قول الرجل لعمر الله) و٩١/٩ «كتاب الاعتصام» (باب قول الله تعالى: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ وأخرجها مسلم ١١٨/٨ «كتاب التوبة» وأحمد في مسنده ٢/٧١ و١٩٨٨. وأبويعلي في مسنده ٤/ق ٤٤٧ أو ٤/ق ٥٠٠٠.
- (ب) رواية فليح بن سليمان عنه: أخرجها البخاري ١٥١/٣ «كتاب الشهادات» (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً). ومسلم ١١٨/٨ «كتاب التوبة» وابن شيبه (في تاريخ المدينة) ١٠١/١ وأبو يعلى (في مسنده) ٤/ق ٤٤٤ ب و٤/ق ٤٤٧ أ.
- (ج) رواية معمر بن راشد عنه: أخرجها مسلم ١١٢/٨ «كتاب التوبة» والترمذي ١٧/٥ وعبد الرزاق في المصنف ٥/٠١٤ «حديث الإفك» وأحمد في المسند ١٩٤٦ وإسحاق بن راهويه في مسنده ٤/ق ١٢٧ ب والطبري في التفسير ١٩٤/٨ ـ ٩٠.
- (د) رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري: أخرجها البخاري ٣/١٤٧ «كتاب الشهادات، (باب إذا عدل رجل أحداً فقال لا نعلم إلا خيراً و ٤/٧٧ «كتاب الجهاد والسير» (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه) و٦٤/٦ من تفسير سورة يوسف باب قوله تعالى: ﴿بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴾ و٢/٤٨ تفسير سورة النور باب ﴿ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ﴾ و٨١٤/٨. (كتاب الايمان والنذور) (باب قول الرجل لعمر الله) و٩/١١٦. (كتاب التوحيد) باب قول الله تعالى: ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ و٩/١١٦. من كتاب التوحيد (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة)

ومسلم ١١٢/٨ (كتاب التوبة) والترمذي ١٧/٥ (كتاب التفسر) وأبو داود ٣٦/٢٥ (كتاب السنة) (باب في القرآن).

(هـ) رواية محمد بن إسحاق عن الزهري ٢٩٧/٢ «من سيرة ابن هشام» والطبري من هذه الطريق في التفسير ٩٢/١٨ والتاريخ ٦١١/٢.

ثانياً \_ رواية الحديث عن عروة على انفراده أخرجها البخاري ١٥٤/٣ (كتاب الشهادات) (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً) من طريق هشام بن عروة عنه و٢/٨٤ (تفسير سورة النور) باب قوله: ﴿ إِنَّ الذينَ جَاوًا بالإِفْكَ ﴾ من طريق الزهري عنه. و٦/٨٩ (تفسير سورة النور) باب قوله ﴿ إِنَّ الذينَ يَجبونَ أَنْ تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ﴾ من طريق هشام بن عروة عنه. و (كتاب الإعتصام) باب قول الله تعالى: ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ من طريق هشام عنه. والترمذي ومسلم ١١٨/٨ (كتاب التوبة) من طريق هشام بن عروة عنه. والترمذي وابن إسحاق ٢١٠/١ (كتاب التفسير) وأحمد في المسند ٢/٩٥ من طريق هشام بن عروة عنه. والطبري في التاريخ ٢/٢١٠ \_ ٢١٠.

ثالثاً \_ رواية الحديث عن علقمة بن وقاص على انفراده، أخرجها إسحاق بن راهويه فس مسنده ٤/ق ١٣٤ ب و٤/ق ١٣٥ ب من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنه. والطبري في التفسير ١٨/١٨ من هذه الطريق.

رابعاً ــ رواية الحديث عن عائشة من غير مشايخ الزهري:

- (أ) أخرجه البخاري ١٥٤/٣ (كتاب الشهادات (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً) من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر عنها.
- (ب) وأخرجه ابن إسحاق من طريق يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة ومن طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. سيرة ابن هشام ٢٩٧/٢. وأخرجه أبوداود (في كتاب الحدود) (باب في حد القذف) ٤٧١/٢ والترمذي ١٧/٥ في تفسير سورة

- (ج) وأخرجه عبد بن حميد في مسنده ٢/ق ١٥٩ من طريق أبي عوانة عن عمر بن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبيه عن عائشة.
- (د) وأخرجه الطبراني من طريق الأسود بن يزيد عنها ٧٣٠/٩ مجمع الزوائد للهيثمي.

خامساً \_ رواية الحديث عن جماعة من الصحابة غير عائشة رضي الله عنها:

اخرجه البخاري عن عبد الله بن الزبير (في الشهادات) (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً) عقب رواية فليح بن سليمان عن هشام بن عروة ولم يسق لفظه ١٥٤/٣.

ومن حديث أم رومان ١٠٠/٤ (كتاب أحاديث الأنبياء) باب قول الله تعالى: ﴿لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴾ و٥/١٠٠ (كتاب المغازي) (باب حديث الإفك) و٦/٤ تفسير سورة يوسف (باب قوله: ﴿بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴾ (و٦/٨٧ باب قوله: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيها أفضتم فيه عذاب عظيم ﴾.

- ٢ ــ وأبو داود الطيالسي من حديث أم رومان أيضاً ١٣١/٢ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود. وأحمد في مسنده ٣٦٧/٦.
- ٣ \_ وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي اليسر(١) ٢٣٦/٩ وأخرجه الطبراني من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي اليسر(١) ٢٣٦/٩.
  - ٤ \_ وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة ٩/ ٢٣٠ مجمع الزوائد للهيثمي.
- وأخرجه ابن مردويه من حديث أبي هريرة وأبي اليسر ٥/٧٧ و٥/ ٢٩ الدر
   المنثور للسيوطي .

فهذه طرق هذا الحديث التي عثرت عليها.

<sup>(</sup>١) أبو اليسر بفتح التحتانية والمهملة هو كعب بن عمرو بن عباد، السلمي، بالفتح الأنصاري، صحابي، بدري جليل، (ت٥٥) بالمدينة/ بخ م عم. التقريب ١٣٥/٢.

### المبحث الثاني الخلاف في سماع مسروق من أم رومان

تفرد البخاري دون مسلم بحديث مسروق عن أم رومان من طريق حصين بن عبد الرحمن وقد أورده بثلاث صيغ وهي:

(أ) صيغة التحديث: حدثنا موسى (١) حدثنا أبوعوانة (٢) عن حصين (٣) عن أبي وائل (٤) قال: حدثني مسروق (٥) بن الأجدع قال حدثتني أم رومان (٢) وهي أم عائشة قالت «بينا أنا وعائشة أخذتها الحمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل في حديث تحدث؟ قالت: نعم، وقعدت عائشة،

<sup>(</sup>۱) موسى بن اسماعيل المنقري، بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف أبوسلمة التبوذكي، بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمة، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه، (ت٢٢٣)/ع. التقربب ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>۲) هو وضاح بن عبدالله الیشکري تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل بالتصغير الكوفي، ثقة، تغير حفظه، في الأخر،
 من الخامسة، (ت ١٣٦) وله ٩٣ سنة/ع. المصدر السابق ١٨٢/١.

<sup>(</sup>٤) أبووائل شقيق بن سلمة الأسدي، أبووائل الكوفي، ثقة، مخضرم، توفى في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة/ع. المصدر السابق ٢٠٤٨.

<sup>(</sup>٥) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبوعائشة الكوفي، ثقة، فقيه عابد مخضرم من الثانية، (ت ٢٢) ويقال ٢٣)/ع. التقريب ٢٤٢/٢ وهو ابن أخت البطل الكرار عمرو بن معدي كرب الزبيدي مصغراً، وكان أبوه أفرس فارس باليمن. سماه عمر بن الخطاب مسروق بن عبد الرحمن، وقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الأجدع شيطان» انظر طبقات بن سعد ٢/٢٦ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٢/١٤. وتهذيب التهذيب

والحديث الوارد في تسمية والده عبد الرحمن عند أحمد ٣١/١ وابن سعد ٧٦/٦.

<sup>(</sup>٦) أم رومان الفراسية زوج أبي بكر الصديق، وأم عائشة وعبد الرحمن صحابية، يقال اسمها زينب، وقيل دعد، زعم الواقدي ومن تبعه أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قبرها. والصحيح أنها عاشت بعده، ورواية مسروق عنها مصرح بالسماع منها في صحيح البخاري، وليست بخطأ كها زعم بعضهم والله أعلم/خ. التقريب ٢٢١/٢.

قالت: مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه ﴿ بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون﴾(١).

والحديث من هذه الطريق وبهذه الصيغة في التاريخ الصغير للبخاري<sup>(۲)</sup> وفي مسند الطيالسي، تحت رقم (۲٤۹۷)<sup>(۳)</sup>.

(ب) صيغة «سألت» حدثنا محمد (ئ) بن سلام أخبرنا ابن فضيل (م)، حدثنا حصين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي أم عائشة لما قيل فيها ما قيل، قالت: بينها أنا مع عائشة جالستان، إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار، وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل، قالت: فقلت لم؟.

قالت: إنه نمى (٦) ذكر الحديث.

فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها، قالت: فسمعه أبوبكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، فخرت مغشياً عليها، فما أفاقت إلا وعليها هي (٢) بنافض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تُحدّث به، فقعدت، قالت: والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، فالله المستعان على ما تصفون، فانصرف النبي صلى

<sup>(</sup>۱) البخاري كتاب التفسير ٦٤/٦ باب قوله: بل سولت لكم أنفسكم أمراً «سورة يوسف آية: ۱۸ وه/١٠٠ كتاب المغازى «باب حديث الإفك» وهو أتم سياقاً.

<sup>(</sup>٢) تاريخ البخاري الصغير، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) منحه المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود، للبنا الشهير بالساعاتي ٢/١٣١.

<sup>(</sup>٤) هو البيكندي. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هـو محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الـزاي. الضبي، مـولاهم، أبوعبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، رمى بالتشيع، من التاسعة، (ت ٢٩٥)/ع. التقريب ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٦) نمى ذكر الحديث: بالتشديد: معناه بلغ الحديث على وجه الإفساد والنميمة النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٥/١٢١.

٧) حمى بنافض: أي برعدة شديدة، كأنها نفضتها أي حركتها. المصدر السابق ٩٧/٥.

الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد»(١).

والحديث بهذا الإسناد وبهذه الصيغة عند البخاري في تاريخه الصغر(٢).

(ج) صيغة «العنعنة» حدثنا محمد (٣) بن كثير أخبرنا سليمان (٤) عن حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت: «لما رميت عائشة خرت (٥) مغشياً عليها» (٦) والحديث بهذا الإسناد وبهذه الصيغة عند البخاري في تاريخه الصغير (٧).

وهو عند أحمد أيضاً بهذه الصيغة من طريق أبي جعفر الرازي (^) وعلي بن عاصم (٩) عن حصين (١٠). وعلى هذا فالبخاري يرى أن مسروقاً سمع من أم رومان قطعاً وأنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد أورد في تاريخه الصغير الرواية المصرحة بسماع مسروق من أم رومان.

<sup>(</sup>١) البخاري ١٢٠/٤ كتاب أحاديث الأنبياء «باب قول الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي يُوسَفُ وَإِخْوَتُهُ آيات للسائلين ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر، ص ٢٢.

 <sup>(</sup>٣) محمد بن كثير العبدي، البصري، ثقة، لم يصب من ضعفه، من العاشرة (ت ٢٢٣) وله
 ٩٠ سنة / ع. التقريب ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن كثير العبدي، البصري، أبو داود وأبو محمد، لا بأس به، في غير الزهري، من السابعة، (ت ١٣٣٣)/ع. المصدر السابق ٢/٩٧١.

 <sup>(</sup>٥) خوت مغشياً عليها: أي سقطت مغمى عليها. النهاية لابن الأثير ٢١/٧ و٣/٩٩٩.

<sup>(</sup>٦) البخاري ٦/٨٧ ــ ٨٨ «كتاب التفسير»باب قوله: ﴿ وَلُولًا فَضَلَ الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيها أفضتم فيه عذاب عظيم ﴾.

<sup>(</sup>٧) انظر: ص ٢٧.

<sup>(</sup>٨) أبوجعفر الرازي، التميمي مولاهم، مشهور بكنيته، وإسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان، وأصله من مرو، صدوق سيىء الحفظ، خصوصاً عن مغيرة، من كبار السابعة، (ت في حدود ١٦٠)/بخ عم. التقريب ٢/٢٠).

<sup>(</sup>٩) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التميمي مولاهم، صدوق يخطىء ويصر ورمي بالتشيع من التاسعة، (ت ٢٠١) وقد جاوز التسعين/دت ق. المصدر السابق ٣٩/٢.

<sup>(</sup>۱۰) مسند أحمد ۲/۷۳۷.

ثم أورد بعد ذلك حديث علي بن زيد الوارد فيه أن أم رومان ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

وروی علی (1) بن زید عن القاسم (1)، ماتت أم رومان زمن النبي صلی الله علیه وسلم، ثم عقب بقوله: وفیه نظر، وحدیث مسروق أسند(1).

قال ابن حجر: يعني أصح إسناداً وهو كما قال. انتهي (٤).

وقد صرح بسماع مسروق من أم رومان.

وجزم جماعة من العلماء (٥) بأن مسروقاً لم يدرك أم رومان اعتماداً على رواية على بن زيد هذه المصرحة بأن أم رومان ماتت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قدوم مسروق إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم وَهمَ البخاري في إدخاله هذا الحديث في الصحيح وتصريحه فيه بأن مسروقاً سمع من أم رومان.

وقد انتصر لقول البخاري هذا ابن القيم وابن حجر وردًا على القائلين بغيره.

وهذا نص كلام ابن القيم: قال: ونما وقع في حديث الإفك: أن في

<sup>(</sup>۱) علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان بضم الجيم وسكون الدال المهملة، التيمي البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد ابن جدعان، ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف من الرابعة ( ۱۳۲) وقيل قبلها/ بخ م عم. المصدر السابق ۲۷/۲.

<sup>(</sup>٢) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قال أيوب ما رأيت أفضل منه من كبار الثالثة (ت ١٠٠/) على الصحيح/ع. المصدر السابق ١٢٠/٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ البخاري الصغير، ص ٢٧ والحديث في طبقات ابن سعد وهذا نصه: أخبرنا يزيد بن هارون وعفان بن مسلم قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد قال: لما دليت أم رومان في قبرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان وفي حديث عفان: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرها ٢٧٦/٨.

<sup>(</sup>٤) هدى الساري مقدمة فتح الباري، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) سيأتي تسمية بعضهم في كلام ابن حجر، ص ٢٩٦.

بعض طرق البخاري عن أبي وائل(١): عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني(٢).

قال غير واحد: وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، وقال: «من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه».

قالوا: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وقد روى مسروق عن أم رومان حديثاً غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منها، فحمل هذا الحديث على السماع.

قالوا: ولعل مسروقاً قال: سئلت أم رومان فتصحفت على بعضهم سألت لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. ثم عقب بقوله: وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في صحيحه، وقد قال إبراهيم (٣) الحربي وغيره: إن مسروقاً سألها وله خمس عشرة سنة، ومات وله ثمان وسبعون سنة (١)، وأم رومان أقدم من حدث عنه.

قالوا: وأما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح وفيه علتان تمنعان صحته.

<sup>(</sup>١) هو شقيق بن سلمة الأسدى.

 <sup>(</sup>۲) هذا الجمع «بین سألت أم رومان فحدثتني» لم يرد في البخاري مجموعاً في حديث واحد، انظر سياق الحديث، ص ۲۹۰ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، البغدادي أحد الأعلام عن أب نعيم وعبد الله بن صالح العجلي، ومسدد وطبقتهم. وتفقه على الإمام أحمد فكان من جلة أصحابه. وعنه ابن صاعد وأبو بكر القطيعي وخلق ولد سنة ١٩٨ وتوفى سنة ٢٨٥هـ. تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٤٥هـ ٥٨٦ه.

<sup>(</sup>٤) وكانت وفاته سنة (٦٣) انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/١٩ ــ ٥٠ وتهذيب التهذيب لابن حجر ١١١/١٠.

إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له، وهـو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه.

والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق: سألت أم رومان فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت، وقد قال أبو نعيم (١) في كتاب معرفة الصحابة قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم. انتهى كلام ابن القيم (٢).

ا) هو الحافظ الكبير محدث العصر أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق ابن موسى، أبونعيم الأصبهاني، صاحب كتاب معرفة الصحابة وحلية الأولياء، وكتاب دلائل النبوة، وكتاب المستخرج على البخاري والمستخرج على مسلم، وغيرها. أجاز له مشايخ الدنيا وعمرها ست سنين، منهم أبو العباس الأصم وخيثمة بن سليمان الأطرابلسي وغيرهم سمع من أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الآجري وأبي الشيخ بن حيان وعنه الخطيب البغدادي وهبة الله بن محمد الشيرازي وأبو صالح المؤذن.

ولد سنة ٣٣٦هـ. وتوفى سنة (٤٣٠هـ) تذكرة الحفاظ للذهبي ١٠٩٢/٣ ــ ١٠٩٧.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١٢٩/٢. وانظر إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ١٧٨/٧. وساق ابن كثير حديث مسروق من طريق أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم عن حصين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان وقال عقبه:

تفرد به البخاري دون مسلم من طريق حصين، وقد رواه البخاري عن موسى بن اسماعيل عن أبي عوانة وعن محمد بن سلام عن محمد بن فضيل كلاهما عن حصين به، وفي لفظ أبي عوانة حدثتني أم رومان. وهذا صريح في سماع مسروق منها! وقد أنكر ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي، وذلك لما ذكره أهل التاريخ أنها ماتت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخطيب: وقد كان مسروق يرسله فيقول: سئلت أم رومان ويسوقه، فلعل بعضهم كتب سئلت بألف اعتقد الراوي أنها سألت فظنه متصلاً، قال الخطيب وقد رواه البخاري كذلك ولم تظهر له علته. كذا قال والله أعلم.

ورواه بعضهم عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن أم رومان فالله أعلم. انظر تفسير ابن كثير ٢٧٢/٣. قلت: رواية مسروق عن ابن مسعود أوردها المزي في تهذيب الكمال ١٣١/٩ يؤيد بها قول الخطيب بأن مسروقاً لم يدرك أم رومان. وردها ابن حجر بقوله: وهذه الرواية شاذة وهي من المزيد في متصل الأسانيد. انظر فتح الباري ٤٣٨/٧.

وأورد ابن حجر هذا الإعتراض على حديث مسروق في خمسة من كتبه وبين أن المتصدر في هذا القول هو الخطيب (١) البغدادي، وتبعه في ذلك جماعة من العلماء منهم: ابن عبد البر (٢) والسهيلي (٣) وابن سيد الناس (٤) والحافظ المزي (٥) والذهبي (٢) والعلائي (٧) وآخرون .

وذكر أن مما أعل به الخطيب حديث مسروق كون حصين اختلط فلعله حدث به بعد اختلاطه.

وهذا معنى كلام الخطيب: قال أخرج البخاري عن مسروق عن أم رومان رضي الله عنها وهي أم عائشة طرفاً من حديث الإفك وهو وهم، لم يسمع مسروق من أم رومان رضي الله عنها لأنها توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لمسروق حين توفيت ست سنين، قال: وخفيت هذه العلة على البخاري، وأظن مسلمًا فطن لهذه العلة، فلم يخرج له، ولو صح هذا لكان مسروق صحابياً لا مانع له من السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه مرسل، قال: ورأيته في تفسير سورة يوسف من الصحيح عن مسروق قال: سألت أم رومان فذكره، قال: وهو من رواية حصين عن شقيق، وحصين اختلاطه فلعله حدث به بعد اختلاطه، وقد رأيته في رواية أخرى (^) عنه عن

<sup>(</sup>۱) أورد ذلك في كتابه «المراسيل» كما في تهذيب الكمال للمزي ١٣١/٩ والإصابة لإبن حجر \$ 201/٤ وذكر ابن حجر في الإصابة أيضاً أن أبا علي بن السكن سبق الخطيب إلى تعليل رواية مسروق هذه فقال: في كتاب الصحابة في ترجمة أم رومان بأنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى رواية البخاري عن حصين عن أبي وائل عن مسروق سألت أم رومان ثم قال: هذا خطأ تفرد به حصين، ويقال إن مسروقا لم يسمع من أم رومان لأنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الإصابة لإبن حجر ٤٥٢/٤.

<sup>(</sup>۲) انظر الإستيعاب ٤٨/٤ ــ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٣) في الروض الأنف ٦/٠٤٤.

<sup>(</sup>٤) في عيون الأثر ١٠١/٢.

<sup>(</sup>٥) في تهذيب الكمال ١٣١/٩.

<sup>(</sup>٦) في تجريد أسهاء الصحابة ٣٣٦/٢.

<sup>(</sup>٧) في جامع التحصيل في أحكام المراسيل ٢/٦٧٤.

<sup>(</sup>A) هذه الرواية أوردها العلائي في «جامع التحصيل» في أحكام المراسيل فقال: ورواه أبوسعيد الأشج عن ابن فضيل فقال فيه: عن مسروق قال: سئلت أم رومان وهي أم عائشة فذكر القصة ٢/٥٧٢.

شقيق عن مسروق قال: سئلت أم رومان فلعل قوله في رواية البخاري سألت تصحيف من سئلت. انتهى (١).

ثم عقب ابن حجر على هذا بقوله: وعندي أن الذي وقع في الصحيح هو الصواب والراجح، وذلك أن مستند هؤلاء في انقطاع هذا الحديث (٢)، إنما هو ما روى على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أن أم رومان ماتت سنة ست وأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنها.

ثم قال ابن حجر: وقد نبه البخاري في تاريخه الأوسط والصغير على أنها رواية ضعيفة، فقال في (فصل) من مات في خلافة عثمان قال علي بن زيد عن القاسم ماتت أم رومان زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست(٣).

ثم قال البخاري: وفيه نظر، وحديث مسروق أسند (١).

قال ابن حجر: يعني أصح إسناداً وهو كما قال (٥)، وقد جزم إبراهيم الحربي بأن مسروقاً سمع من أم رومان وله خمس عشرة سنة، فعلى هذا يكون سماعه منها في خلافة عمر بن الخطاب لأن مولد مسروق كان في سنة الهجرة، ولهذا قال أبونعيم الأصبهاني: عاشت أم رومان بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهراً.

ثم قال ابن حجر: ومما يدل على ضعف رواية علي بن زيد بن جدعان:

<sup>(</sup>۱) هدى الساري مقدمة فتح الباري، ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) يعني حديث مسروق.

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية لعلها في التاريخ الأوسط، أما التاريخ الصغير ففيه أن أم رومان توفيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تحديد. انظر التاريخ الصغير للبخاري، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ٢٢.

<sup>(°)</sup> وقال في الإصابة ٤٩٢/٤ أثناء رده على الخطيب ومن تبعه، «وأول من فتح هذا الباب صاحب الصحيح ــ يعني البخاري ــ فإنه ذكر رواية مسروق ورجحها على رواية علي بن زيد، قال ابن حجر: وهو كما قال: لأن مسروقا متفق على ثقته، وعلي بن زيد متفق على سوء حفظه.

قلت: وقال البخاري وأبوحاتم وابن خزيمة «لا يحتج به» انظر ميزان الإعتدال ١٢٧/٣ ــ ١٢٩.

(أ) ما ثبت في الصحيح من رواية أبي عثمان (١) النهدي عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن أصحاب الصفة (٢) كانوا ناساً فقراء، فذكر الحديث في قصة أضياف أبي بكر، وفيه قال: قال عبد الرحمن إنما هو أنا وأمي وامرأتي وخادم بيتنا. الحديث (٣)...

وفي بعض طرقه عند البخاري في كتاب الأدب فلما جاء أبوبكر قالت له أمى: احتبست عن أضيافك. الحديث (٤). . .

وأم عبد الرحمن هي أم رومان لأنه شقيق عائشة، وعبد الرحمن إنما أسلم بعد سنة ست، وقد ذكر الزبير بن بكار من طريق ابن عيينة عن علي بن زيد أن إسلام عبد الرحمن كان قبل الفتح، وكان الفتح في رمضان سنة ثمان، فبان ضعف ما قال علي بن زيد في تقييده وفاة أم رومان بسنة ست، مع ما اشتهر من سوء حفظه في غير ذلك فكيف تعل به الروايات الصحيحة المعتمدة.

(ب) ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بي فقال: يا عائشة إني عارض عليك أمراً فلا تعجلي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان قالت قلت: يا رسول الله وما هو؟.

قال: قال الله عز وجل ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لَأَزُواجِكَ . . الآية إلى أَجِراً عَظيًا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أبوعثمان النهدي بفتح النون وسكون الهاء. هو عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة والميم مثلثة، مشهور بكنيته، مخضرم من كبار الثانية، ثقة ثبت عابد، (ت ٩٥) وقيل بعدها وعاش ١٣٠ سنة وقيل أكثر /ع. التقريب ١٩٩١.

<sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: الصفة: مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل، وكانوا يكثرون فيه يقلون بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر. انظر فتح الباري ٥٩٥/٦ وهدى السارى مقدمة فتح البارى، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) انظر البخاري ١٥٥/٤ «كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام.

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ۲۸/۸ «كتاب الأدب» باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل و١٠٣/١
 «كتاب مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف والأهل».

قالت: فقلت: فإني أريد الله تعالى ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبا بكر وأم رومان، فضحك.

وهذا إسناد جيد، وأصله في الصحيحين (١): بلفظ: استأمري أبويك ولم يسمهها، والتخيير كان في سنة تسع، والحديث دال على أن أم رومان كانت إذ ذاك موجودة، فبان وهم علي بن زيد ومن معه (٢).

قلت: حديث أحمد المشار إليه: هو: حدثنا محمد<sup>(٣)</sup> بن بشر قال ثنا محمد<sup>(٤)</sup> بن عمرو ثنا أبوسلمة عن عائشة قالت: لما أنزلت آية التخيير<sup>(٥)</sup>، قال: بدأ بعائشة فقال، ياعائشة: إني عارض عليك أمراً فلا تَفْتَاتِنَ<sup>(٦)</sup> فيه

<sup>(</sup>۱) وهذا نصه في الصحيحين: حدثنا أبواليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبوسلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت ثم قال: إن الله قال: ﴿يَاأَيّها النبي قل لأزواجك ﴾ إلى تمام الآيتين، فقلت له: ففي أي هذا استأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله، والدرا الآخرة، البخاري ٩٧/٦ تفسير سورة الأحزاب واللفظ له، ومسلم ١٨٥/٤ هه ١٨٦ من كتاب الطلاق.

<sup>(</sup>٢) هدى الساري مقدمة فتح الباري، ص ٣٧٣ وفتح الباري ٤٣٨/٧ وتهـذيب التهذيب ٢ / ٢٦ والإصابة ٤٠٠٤ ـ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٣) محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ من التاسعة، (ت ٢٠٣)/ع. التقريب ١٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمرو هو ابن وقاص الليثي، وأبو سلمة، هو ابن عبد الرحمن الزهري تقدمت تحمدها.

<sup>(</sup>٥) هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِي قُلَ لَأَرُواجِكَ إِنْ كُنْتُنْ تُرَدُنْ الْحِيَاةُ الدُّنيَا وَزِيْنَتُهَا﴾ كما هو موضح في الحديث.

<sup>(</sup>٦) فَلا تُفْتَاتِنَّ بفتح التاء الأولى وسكون الفاء، وكسر التاء الأخيرة بعدها نون مشددة مفتوحة يقال افتات فلان افتياتاً إذا سبق بفعل شيء فاستبد برأيه فيه ولم يؤامر من هو أحق بالأمر فيه. المصباح المنير ١٣٨/٢ «مادة فوت».

بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان، قالت: أي رسول الله وما هو؟.

قال يا عائشة: إني عارض عليك أمراً فلا تفتاتن فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان، قالت يا رسول الله ما هو؟.

قال: قال الله ﴿ياأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلًا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيمًا﴾.

قالت: إن أريد الله ورسوله والدار الآخرة، ولا أؤامر في ذلك أبوي أبا بكر وأم رومان، قالت: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقرأ (١) الحجر فقال: إن عائشة قالت: كذا وكذا، قال: فقلن مثل الذي قالت عائشة (٢).

قلت: الحديث رجاله رجال الجماعة إلا أن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص أخرج له البخاري مقروناً بغيره وتعليقاً ومسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث (٣).

وخلاصة القول في هذه المسألة أن اعتراض الخطيب ومن تبعه على البخاري في سماع مسروق من أم رومان يتلَخَّصُ فيها يلي:

١ ــ دعوى وفاة أم رومان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة ست على
 أكثر تقدير.

٢ ـــ أنه حصل تصحيف في الرواية فإن مسروقاً كان يرسله فيقول سئلت أم
 رومان فتصحف على بعضهم «سألت».

<sup>(</sup>١) استقرأ الحجَر: أي تتبع أفرادها. المصدر السابق ١٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢١١١ ـ ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر هدى الساري مقدمة فتح الباري، ص ٤٤١.

٣ \_ اختلاط حصين (١) بن عبد الرحمن الذي مدار الحديث عليه.

والجواب عن هذا أن يقال:

أما دعوى وفاة أم رومان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست أو قبل ذلك فإنهم استندوا في ذلك على حديث على بن زيد بن جدعان وفيه علتان: ضعف على بن زيد والإنقطاع بين القاسم بن محمد والرسول صلى الله عليه وسلم لأن القاسم تابعي من كبار الثالثة كما هو معروف (٢).

وعلى هذا فلا تقوم بالحديث حجة، كيف وقد عارضته أحاديث أخرى صحيحة ذكرت أن أم رومان كانت موجودة سنة تسع كها في قصة تخييره صلى الله عليه وسلم بين نسائه، وذلك سنة تسع بالإتفاق، ذكر ذلك ابن حجر (٣)، وفي هذه القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على عائشة وقال لها لا تعجلي فيه بشيء حتى تعرضيه على أبويك أبي بكر وأم رومان، ولهذا جزم أبراهيم الحربي وأبو نعيم بأن وفاتها كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، وأما دعوى التصحيف فإنها ضعيفة لأمرين:

الأول - أن في صحيح البخاري التصريح بالتحديث فدل على أن دعوى تصحيف سألت عن «سئلت» غير صحيحة.

الثاني ـ أن توهيم الثقات بدون حجة قاطعة باطل عند أهل العلم وهذا نوع من التوهيم بدون دليل.

<sup>(</sup>۱) قال عنه ابن حجر: حصين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي متفق على الإحتجاج به، الأ أنه تغير في آخر عمره، وأخرج له البخاري من حديث شعبة والثوري، وزائدة وأبي عوانة، وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة إلى أن قال: فأما شعبة والثوري وزائدة وهشيم فسمعوا منه قبل تغيره، وأما حصين بن غير فلم يخرج له البخاري من حديثه سوى حديث واحد. وأما محمد بن فضيل ومن ذكر معه، فأخرج من حديثهم ما توبعوا عليه. انظر هدى الساري مقدمة فتح الباري، ص ٣٩٨. قلت: وهذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه ورد عن أبي عوانة ومحمد بن فضيل وسليمان بن كثير العبدي وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي وأبي جعفر الرازي التميمي خمستهم عن حصين بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في التقريب ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ٤٣٨/٧.

وأما اختلاط حصين بن عبد الرحمن فيجاب عنه من أوجه:

(أ) أن يكون البخاري أخرج له قبل اختلاطه ثم طرأ عليه الإختلاط بعد ذلك وهذا هو المظنون بالبخاري.

(ب) أن يكون البخاري أخرج له ما تأكد من حفظه له دون ما فيه شبهة الإختلاط وهذا لا مانع منه لأن الممنوع في رواية المختلط ما كانت بعد اختلاطه أو لم تعرف هل هذه الرواية قبل الإختلاط أو بعده، وتحرى البخاري ومعرفته بعلل الحديث يرشدانا إلى أنه لا يروي عن مختلط إلا ما حفظه وكان ثبتاً فيه.

(ج) ما أجاب به ابن حجر في مقدمة الفتح في سياق أسماء من طعن فيهم من رجال الصحيح. قال: وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ولا سيها ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهها هذا إذا خرج له في الأصول. فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم.

وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي في ضبطه مطلقاً أو في ضبطه لخبر بعينه لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن (١) المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح، هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه.

<sup>(</sup>۱) هو علي بن الفضل بن علي بن حاتم بن حسن بن جعفر الحافظ العلامة المفتي شرف الدين أبو الحسن ابن القاضي الأنجب أبي المكارم المقدسي. ثم الأسكندراني المالكي، سمع صحيح البخاري من القاضي أبي عبيد نعمة بن زيادة الله الغفاري عن عيسى بن أبي ذر الهروي. (ت ٢١١هـ) تذكرة الحفاظ للذهبي ٢٩٩٠٤ ــ ١٣٩٠.

قال الشيخ أبو الفتح<sup>(۱)</sup> القشيري في مختصره: وهكذا نعتقد وبه نقول ولا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيها بالصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتها<sup>(۱)</sup>.

### (د) ما أجاب به ابن حجر أيضاً عن الأحاديث المنتقدة جملة:

قال: والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لاريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك كله فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري، يقول، دعوا قوله ما رأى مثل نفسه.

وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعاً.

وروى الفربري<sup>(٣)</sup> عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلاً بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته.

وقال مكي(1) بن عبدان سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن دقيق العيد القشيري المنفلوطي الصعيدي، المالكي، والشافعي صاحب التصانيف منها العدة شرح العمدة والإلمام. وكتاباً في علوم الحديث اسمه الإقتراح. ولد سنة (٦٢٥هـ) وتوفى سنة (٧٩٧هـ) تذكرة الحفاظ للذهبي ١٤٨١/٤\_

 <sup>(</sup>۲) هدى الساري مقدمة فتح الباري الفصل التاسع، ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر أبو عبد الله الفربري، بفتح الفاء وكسرها، وسكون الموحدة وكسر الراء الثانية، راوية صحيح البخاري، وكان سماعه للصحيح مرتين: مرة بفربر سنة (٢٤٨) ومرة ببخارى سنة (٣٥٣هـ). كانت وفاته سنة (٣٢٠هـ) فتح الباري ١/٥ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٧٩٨/٣.

<sup>(</sup>٤) مكي بن عبدان بن محمد بن بكر بن مسلم بن راشد، أبوحاتم التميمي محدث نيسابور، وراوي كتب مسلم بن الحجاج عنه. ولد سنة (٢٤٧هـ) وتوفي سنة (٣٢٥هـ) انظر كتاب=

هذا على أبي زرعة الرازي<sup>(١)</sup>، فكل ما أشار أن له علة تركته.

ثم قال ابن حجر: فإذا عرف وتقرر أنها لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة، إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحها، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الإعتراض من حيث الجملة (٢). اه.

\* \* \*

وبهذا التقرير الذي سقناه عن ابن حجر وغيره يتضح أن البخاري مقدم على غيره، من علماء هذا الشأن، لا سيما الخطيب البغدادي ومن تبعه، فيما أخرجه في كتابه الصحيح من المتون وفيمن أخرج لهم من الرواة، وذلك لتقدم البخاري في هذا الفن ودقة فهمه فيه، وبوجه أخص إذا نظرنا إلى مستند الخطيب ومن وافقه في توهيم البخاري، نجدهم استندوا إلى حجة ضعيفة وقد سبق بيان ضعفها، فبان رجحان قول البخاري هنا في سماع مسروق من أم رومان على قول الخطيب وموافقيه. والله أعلم.

التمييز لمسلم بن الحجاج، ص ١١٤ وتذكرة الحفاظ للذهبي ٢/٨٨٨ و٣٠٨٢٢.

وقد وقع في هدي الساري مقدمة فتح الباري (مكي بن عبد الله) وهو تحريف. انظر هدى الساري ص ٣٤٧.

 <sup>(</sup>٣) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو زرعة الرازي، إمام حافظ ثقة مشهور،
 من الحادية عشرة (ت ٢٦٤هـ) /م ت س ق. التقريب ٥٣٦/١.

<sup>(</sup>١) هدى الساري مقدمة فتح الباري الفصل الثامن، ص ٣٤٦ ــ ٣٤٧.

# الباب الرابع الباب الرابع الأكام وَالعِبَرالمَ تنبطهٔ مِن غزوة المرسينيع

### وتحته فصلان:

الفصل الأول: الأحكام المستنبطة من غزوة المريسيع الفصل الثاني: الدروس والعبر المستقاة من غزوة المريسيع

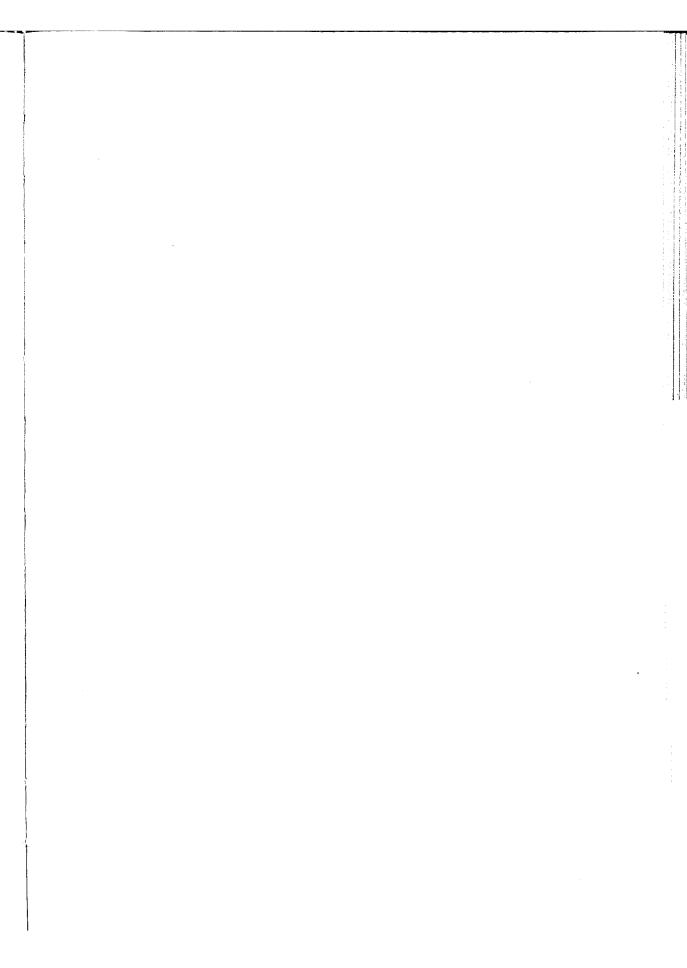

الفصل الأوك المؤينيع الأحكام المؤينيع

# الفصّ لالأوك الأحكامُ الشّ تنبطة من غروة المربيايع

#### وتحته عشرة مباحث:

## المبحث الأول حكم الدعوة إلى الإسلام قبل بدء القتال

إن النصوص تدل بظاهرها على أن المدعوين قبل القتال على قسمين:
القسم الأول: قوم لم تبلغهم الدعوة، فهؤلاء تجب دعوتهم قبل قتالهم حتى تقوم عليهم الحجة، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: «ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً قط حتى يدعوهم»(١)، وحديثه أيضاً في بعث معاذ بن جبل إلى اليمن وفيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه، عبادة الله» الحديث (١)...

القسم الثاني: قوم بلغتهم الدعوة وعلموا بها، فهؤ لاء تستحب دعوتهم

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲۳۱/۱، وشرح معاني الآثمار للطحاوي ۲۰۷/۳ والسنن الكبرى للبيهقي ٩/٧/٩ وجمع الزوائد للهيثمي ٥/٣٠٤، وقال: رواه أحمد وأبويعلى والطبراني بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.

قلت: رجال أحمد والطحاوي والبيهقي في هذا الحديث رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٠١/٢، كتاب الزكاة، باب لاً تؤخذ كرائم الناس، ومسلم ٣٧/١، كتـاب الزكاة. الإيمان، وأبو داود ٣٦٦/١، والترمذي ٦٩/٢، وابن ماجه ٥٦٨/١، الجميع في كتاب الزكاة.

من باب التأكيد وزيادة في إقامة الحجة عليهم، وتجوز الإغارة عليهم، بغتة، بدون تجديد دعوة لهم، اكتفاء بالدعوة السابقة التي قد بلغتهم، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء» الحديث(٢)...

وحديث الصعب بن جثامة الليثي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: «هم من آبائهم» وفي لفظ: إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال: «هم منهم» وفي لفظ: سئل<sup>(۳)</sup> النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: «هم منهم» وقد تقدّم ذلك مفصّلاً في عله (٥).

### المبحث الثاني مشروعية قسمة الغنائم بين المقاتلين

ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سبايا بني المصطلق وأن جويرية بنت الحارث وقعت في سهم ثابت بن شماس أو ابن عم له. الحديث(١)...

وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله

<sup>(</sup>١) تقدّم الحديث، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢) السائل: هو الصعب نفسه كما هي رواية الترمذي، أنظر سنن الترمذي ٣٦٦/٣؛ كتاب السير ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان.

<sup>(</sup>٣) البخاري ٤/٨٤، كتاب الجهاد، باب أهل الديار يبيتون، ومسلم ١٤٤/٥، وأبوداود ٢٠٠٥، في باب قتل النساء والنسائي في الكبرى ١٨٤/٤، تحفة الأشراف للمزي، وابن ماجه ٢٠/٧ «باب الغارة والبيات». الجميع في الجهاد والترمذي ٢٦/٣، وأحمد ٢٨/٤ و ٧١

<sup>(</sup>٤) - أنظر ص ٧٦، وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) تقدم ص١١٣، وما بعدها.

صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبي العرب وإشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل. الحديث(١)...

وقد بيّنت الأحاديث الأخرى كيفية القسمة.

فعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا» (٢).

وفي لفظ «قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا»، قال (٣): فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإذا لم يكن له فرس فله سهم»(٤).

وأورده مسلم بلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النَّفَل (٥) للفرس سهمين وللرجل سهمًا»(٢).

وعند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له، وسهمين لفرسه»(٧).

والأحاديث صريحة في أن للفرس سهمين ولصاحبه سهيًا، فيكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد.

وبهذا قال الجمهور من العلماء لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في حكم العزل، ص ٣٣١.

 <sup>(</sup>۲) البخاري ۲۰/٤ «كتاب الجهاد» باب سهام الفرس، و۱۱۳/۰، «كتاب المغازي» باب غزوة خيبر.

 <sup>(</sup>٣) القائل: فسره نافع هو: عبيد الله بن عمر العمري، الراوي عنه. قاله ابن حجر، فتح الباري
 ٤٨٤/٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) النفل بالتحريك: الغنيمة وجمعه أنفال، والنفل بالسكون وقد يحرّك الزيادة. النهاية لابن الأثير ٥٩/٥ ، قلت: وهو في الحديث بالتحريك.

<sup>(</sup>٦) مسلم ٥/٥٦١ «كتاب الجهاد».

 <sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٢ / ٦٩ «كتاب الجهاد» باب في سهمان الخيل، وابن ماجه ٩٥٢/٢، فيه «باب قسمة الغنائم».

ذلك. وخالف الأحناف فقالوا: للفارس سهمان فقط سهم له وسهم لفرسه، واحتجّوا بما رواه أبو داود من حديث مجمِع (١) بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمًا» (٢).

وقد أجاب ابن حجر عن هذا الحديث بأن في إسناده ضعفاً (٣) ثم قال: ولو ثبت فيكون معناه: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختص به.

وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال: «للفرس». ثم قال ابن حجر: وللنسائي (٤) من حديث الزبير «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم سهمين لفرسه وسهيًا له وسهيًا لقرابته» (٥). والقول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلّتهم في ذلك.

### المبحث الثالث صحة جعل العتق صداقاً

تقــدم في حـديث عــائشـة رضي الله عنهــا أن جــويــريــة بنت الحارث بن أبي ضرار وقعت في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له، فكاتبته على

بجمع: بضم أوله وفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة ابن جارية بن عامر الأنصاري، الأوسي، المدني، صحابي (ت في خلافة معاوية بن أبي سفيان) /دت ق. التقريب ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث في سنن أبي داود ٦٩/٢ «كتاب الجهاد» وقال عقبة حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه. «يعني وفيه أسهم الرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه.

 <sup>(</sup>٣) لأن فيه يعقوب بن مجمع بن يزيد بن جارية الأنصاري ، المدني ، مقبول من الرابعة /د. التقريب
 ٢ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) أنظر الحديث في سنن النسائي ١٩٠/٦ «كتاب الخيل» باب سهمان الخيل، ولفظه «ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهمًا للزبير وسهمًا لذي القرب، لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس» والحديث حسن.

<sup>(</sup>٥) فتـح الباري ٦٨/٦، وانـظر سبل الســلام للصنعاني ٥٨/٤، ونيـل الأوطار للشــوكاني ٧٩٩/٠ - ٢٩٩/٠

نفسها وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟

قالت: وما هو يا رسول الله؟

قال: أؤ دي عنك كتابتك وأتزوجك، قالت: قد فعلت(١).

وعند الطحاوي: حدثنا أحمد (٢) بن داود قال: حدثنا يعقوب (٣) بن حيد قال: ثنا سليمان (٤) بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد عن ابن عون (٥) قال: كتب إلى نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق، فأعتقها وتزوّجها وجعل عِتْقَها صداقها، أخبرني بذلك عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش.

ثم قال الطحاوي: فقد روى هذا عن ابن عمر رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ثم قال هو من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، أنه يجدد لها صداقاً.

حدَّثنا بذلك سليمان (١) بن شعيب، قال: ثنا الخصيب (٧)، قال: ثنا

<sup>(</sup>۱) تقدّم الحديث، ص ۱۱۳، وما بعدها، وأنظر ص ۳۱۰.

 <sup>(</sup>۲) أحمد بن داود بن موسى السدوسي، أبو عبد الله، عن مسدد وأبي الربيع وغيرهما، وعنه الطحاوي وثقة ابن يونس. أنظر كشف الأستار عن رجال معاني الأثار للسندي، ص ٣.

<sup>(</sup>٣) يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، نزيل مكة، وقد ينسب لجده، صدوق ربما وهم، من العاشرة (ت ٢٤٠٠ أو ٢٤١) /عخ ق. التقريب ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) سليمان بن حرب الأزدي الواشحي بمعجمه، ثم مهملة، البصري القاضي بمكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة (٣٢٢/١) وله ثمانون سنة /ع. المصدر السابق ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٥) ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان. تقدّمت ترجمته مع بقية رجال الإسناد.

<sup>(</sup>٦) سليمان بن شعيب بن سليمان بن سليم بن كيسان الكلبي، أبو محمد المصري، عن خصيب بن ناصح وأبيه، وعنه الطحاوي، وثقة العقيلي. (ت ٢٧٨) كشف الأستار عن رجال معاني الأثار. للسندي، ص ٤٣، ولسان الميزان لابن حجر ٩٦/٣.

<sup>(</sup>V) الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة ابن ناصح الحارثي البصري، نزيل مصر، صدوق يخطىء من التاسعة (ت ٢٠٨) /س. التقريب ٢٢٣/١، وكشف الأستار عن رجال معاني الآثار للسندى. ص ٣٦.

حماد بن سلمة عن عبيد الله (١) ، عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك.

فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنها قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

فيحتمل أن يكون ذلك سماعاً سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون دلّه على ذلك المعنى الذي استدللنا به نحن على خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك (٢) بما وصفنا دون الناس(٣).

قلت: هذا الحديث الذي أيّد به الطحاوي الخصوصية لا ينهض لفصل النزاع وذلك للاحتمال الموجود فيه. وحديثه الأول<sup>(1)</sup> صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق جويرية وجعل عتقها صداقها. والأصل في ذلك الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى تثبت الخصوصية، وهذا الحديث فيه الاحتمال المذكور وعند الاحتمال يبطل الاستدلال، بخلاف جعل العتق صداقاً فإن الأحاديث صريحة في ذلك.

فعند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والطحاوي «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها(٥)».

الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين /ع. التقريب ٥٣٧/١.

 <sup>(</sup>۲) إستدل الطحاوي على الخصوصية. بقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد
 النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين﴾ سورة الأحزاب: آية ٥٠.

قال: فلما أباح الله لنبيه أن يتزوج بغير صداق، كان له أن يتزوج على العتاق الذي ليس بصداق. ومن لم يبح الله له أن يتزوج على غير صداق، لم يكن له أن يتزوج على العتاق، الذي ليس بصداق.

وهذا الآية التي استدل بها الطحاوي على الخصوصية، استدل بها أيضاً ابن القيم على عدم الخصوصية، أنظر ص ٣١٧.

 <sup>(</sup>٣) شرح معاني الأثار ٢٠/٣ ـ ٢١.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٣١٣.

<sup>(</sup>a) البخاري ٧/٧ «كتاب النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم ١٤٦/٤؛ «كتاب النكاح» وأبو داود ٤٧٤/١ فيه «باب في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها» والترمذي ٢٥٧/٤، فيه أيضاً. والطحاوى فيه ٢٠/٣.

وفي لفظ عند البخاري: «سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوّجها فقال ثابت (١) لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها (٢)».

وفي لفظ عند مسلم: «تزوّج صفية وأصدقها عتقها(٣)».

وفي لفظ عندالبخاري: من حديث أنس أيضاً قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريباً من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنّا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الحديث...

وفيه «وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية (١) الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل عتقها صداقها، فقال عبد العزيز (٥) بن صهيب لثابت: يا أبا محمد أنت قلت لأنس: ما أصدقها؟ فحرّك ثابت رأسه تصديقاً له (٢)».

ولفظ مسلم: أن دحية قال يا رسول الله أعطني جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيى فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك قال ادعوه بها قال فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها، قال: «وأعتقها وتزوجها فقال ثابت يا أبا حزة (٧) ما أصدقها قال: نفسها أعتقها وتزوجها (١)».

<sup>(</sup>١) ثابت هو ابن أسلم البناني: بضم الموحدة ونونين مخففين. تقدّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) البخاري ١٠٩/٥، كتاب المغازي «باب غزوة خيبر».

<sup>(</sup>٣) مسلم ۱٤٦/٤ «كتاب النكاح».

<sup>(</sup>٤) دحية: بكسر دال وسكون مهملة وبمثناة تحتية، وعند ابن ماكولا بفتح دال دحية ابن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي جليل نزل المزة ومات في خلافة معاوية /د. التقريب ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٥) عبد العزيز بن صهيب بالتصغير البناني بضم الموحدة ونونين مخففين، البصري، ثقة من الرابعة، (ت ١٣٠) /ع. المصدر السابق ١٠٠١ه.

<sup>(</sup>٦) ١٠٩/٥ «كتاب المغازي باب غزوة خيبر».

<sup>(</sup>٧) أبو حمزة: كنية أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>A) صحيح مسلم ٤/١٤٥ ــ ١٤٦، «كتاب النكاح».

فهذه الألفاظ كلها صريحة في صحة جعل العتق صداقاً، ومع هذا كله فقد صرفها بعض العلماء عن ظاهرها وأولها بتأويلات بعيدة فيها تكلف، من تلك التأويلات: دعوى الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدّم في قول الطحاوي(۱). ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما أعتقها وجبت له عليها قيمتها فصح به العقد. ومنها أن هذا شيء قاله أنس بن مالك من قبل نفسه، لما لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق صداقاً. . الخ.

والذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة بالذات هو العمل بما نصّت عليه الأحاديث وهي صريحة في هذا، لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن الراوي أعرف بتأويل ما روى، فها كان لأنس أن يقول شيئاً من قبل نفسه، لا سيها أنه قد ورد عند الطبراني(٢) وأبي الشيخ(٣) عن صفية نفسها قالت: «أعتقني وجعل عتقي صداقي(٤)».

وهذا يوافق ماقاله أنس رضي الله عنه، وصاحب القصة أدرى بها من غيره.

وقد تعرّض لهذه المسألة ابن القيم في زاد المعاد أثناء كلامه على الأحكام الفقهية في غزوة خيبر وأيّد القول بصحة جعل العتق صداقاً، ورد على القائلين بغيره.

وهذا نص كلامه: «ومنها<sup>(ه)</sup> جواز عتق الرجل أمته، وجعل عتقها صداقاً لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي غيره، ولا لفظ إنكاح ولا

<sup>(</sup>١) أنظر ص٣١٤.

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ الإمام العلامة الحجة، بقية الحفاظ أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني، مسند الدنيا، وصاحب المعاجم الثلاثة. ولد عام (٢٦٠) وتوفي عام (٣٦٠) تذكرة الحفاظ للذهبي ٩١٢/٣ ــ ٩١٧.

<sup>(</sup>٣) هو حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري صاحب المصنفات السائرة، المعروف بأبي الشيخ، ولد سنة (٢٧٤) وتوفي سنة (٣٦٩) المصدر السابق ٩٥٤/٣ ـ ٩٤٧.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ١٢٩/٩.

أي من الأحكام الفقهية اللَّاخوذة من غزوة خيبر.

تزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي، ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإقتداء به في ذلك، والله سبحانه لما خصه في النكاح بالموهوبة قال: ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ فلو كانت هذه خالصة له دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيها والأصل مشاركة الأمة له، واقتداؤها به، فكيف سكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى المحال، ولم تجتمع وبالله التوفيق».

ثم أيّد هذا بالقياس الصحيح أيضاً فقال: والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك الرقبة، ويستبقي ملك المنفعة أو نوعاً منها، كما لو أعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبة ملكه، واستثنى نوعاً من منفعته لم يمنع من ذلك في عقد البيع، فكيف يمنع منه في عقد النكاح؟

ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ماكان يملكه منها.

ولما كان من ضرورته (\*) عقد النكاح ملكه لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا

<sup>(\*)</sup> الضمر في «ضرورته» يعود على الوطء وفي (ملكه) وبه يعود على العقد، والقياس الذي ذكره ابن القيم خلاصته: أن السيد أعتق الرقبة واستثنى جزء من المنفعة وهو الزواج بعقد، وهذا يصح في البيع. ففي النكاح من باب أولى. والسيد هو الذي يلي عقد نكاح أمته لغيره، وقد صار النكاح إليه فهو الذي يعقد لنفسه ضرورة لأن الإنتفاع بالوطء لا يمكن إلا بطريق العقد وهو يملكه، فصح منه توليه لنفسه.

به. فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة، والله أعلم(١). أه..

### المبحث الرابع مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن

إن من عدالة الاسلام وسماحته ومراعاته للحقوق الإنسانية، أن المرء إذا كان لديه أكثر من زوجة فإنه يأمره ويطالبه بالعدل بينهن في المأكل والمشرب والملبس والمبيت لأن لكل واحدة منهن حقاً، ومن ثم فإنه إذا أراد السفر ببعضهن أرشده الاسلام إلى القرعة بينهن ليكون ذلك أدعى إلى رضى الجميع وعدم وقوع بغضاء وشحناء بينهن لأنه لو اختار واحدة منهن بدون قرعة لكان في ذلك شقاق ونزاع مع بقية الزوجات، لاستوائهن في هذا الحق، فكانت القرعة حاسمة لهذا كله.

ولما كانت غزوة بني المصطلق أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نسائه كعادته فأصابت القرعة عائشة فخرج بها صلى الله عليه وسلم معه، ودلّت الأحاديث الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها خرجت وحدها في هذه الغزوة ولم تخرج معه صلى الله عليه وسلم امرأة سواها، وأما ما ورد من خروج أم سلمة في هذه الغزوة أيضاً فإنه لا يصح.

فعند ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عن عائشة، وعبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة عن نفسها، حين قال فيها أهل الإفك ما قالوا، فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعاً يحدث بعضهم ما لم يحدث صاحبه، وكل كان عنها ثقة، فكلهم حدث عنها ما سمع، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ۱۲۰/۲ و ۴۳/۱ و ۲۷/۶، وأنظر سبل السلام للصنعاني، ۱٤٨/۳، ونيل الأوطار للشوكاني ١٧٥/١ ــ ١٧٦، وشرح ثلاثيات مسند أحمد لمحمد السفاريني ٣٨٨/١ ــ ٣٩٠.

بين نسائه، كها كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه، فخرج بي رسول الله صلى الله عليه وسلم (١).

وعند البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق. الحديث. . .

قال الهيثمي: رواه البزار وفيه محمد بن عمرو<sup>(۱)</sup> وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات <sup>(۱)</sup> ونسبه السيوطي للبزار وابن مردويه وقال بسند حسن <sup>(1)</sup>.

وبوّب البخاري بقوله: «باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه»، ثم ذكر طرفاً من حديث عائشة في قصة الإفك «وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب(٥)».

قال ابن حجر: قوله باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه «ذكر فيه طرفاً من حديث عائشة في قصة الإفك وهو ظاهر فيها ترجم له، وسيأتي شرح حديث الإفك تاماً في التفسير، وفيه التصريح بأن حمل عائشة معه كان بعد القرعة بين نسائه (٦). أهه.

قلت: ومعلوم أن قصة الإفك كانت في غزوة بني المصطلق. وبهذا التقرير يتضح أن عائشة كانت وحدها في غزوة بني المصطلق، ولذا فقد قال ابن حجر:

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢٩٧/٢، وانظر مسند أبي يعلى ٤٥٠/٤ و ٥/٥٥٥، وانظر ص ٢٠٦، من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. تقدّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٩/ ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٤) الدر المنثور ٥/٢٧.

البخاري ٢٧/٤، «كتاب الجهاد والسير» باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٧٨/٦. وقع في فتح الباري الطبعة السلفية «قبل أن ينزل الحجاب» وهو خطأ مطبعي لأن أحاديث الإفك صريحة في وقوع هذه الحادثة بعد نزول الحجاب. وهو كذلك في الفتح، النسخة الحلبية ١٨/٦٤.

أثناء شرحه لحديث الإفك، قوله: «فخرج سهمي» هذا يشعر بأن عائشة كانت في تلك الغزوة وحدها، لكن عند الواقدي<sup>(۱)</sup> من طريق عباد بن عبد الله عن عائشة أنها خرجت معه في تلك الغزوة أيضاً أم سلمة، وكذا في حديث ابن عمر، وهو ضعيف<sup>(۲)</sup>.

ثم قال: ولم يقع لأم سلمة في تلك الغزوة ذكر، ورواية ابن إسحاق (٣) من رواية عباد ظاهرة في تفرد عائشة بذلك، ولفظه «فخرج سهمي عليهن، فخرج بي معه (٤)». أهد. وأما حكم العمل بالقرعة فالجمهور من العلماء على القول بذلك.

والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارها(٥).

والأحاديث ترد عليهم فإنها صريحة في ذلك.

## المبحث الخامس جواز خروج النساء في الغزوات وغيرها

J

تقدم في حديث الافك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب الحديث (٢)...

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث في مغازي الواقدي، ٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي، ٢٣٧/٩، ونسبه للطبراني وقال: فيسه اسماعيل بن يجيى بن عبيد الله التيمي وهو كذاب.

<sup>(</sup>٣) أنظر حديث ابن إسحاق، ص ٣١٨، وانظر سيرة ابن هشام، ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٨/٨٥٤، وانظر حاشية، ص٢٠٦، من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>ه) أنظر شرح النووي على مسلم ٦٢٩/٥ و ٦٤١، وزاد المعاد لابن القيم ٥/٥٥، وفتح الباري ٥/٣٥ ـ ٢٩٣/ وسبل السلام للصنعاني ١٦٥/٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٦/٥٧، وعون المعبود، شرح سنن أبي داود ٦٧٦/٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر سياق حديث الافك ص ٢٠٥ وما بعدها. وانظر صحيح البخاري ٩٦/٥ كتاب المغازي «باب حديث الافك».

وفي حديث الربيع (1) بنت معوذ عند البخاري قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة (٢). وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم (٢) ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى (٤).

وعند البخاري ومسلم من حديث أنس أيضاً قال: لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. . .

وفيه: «ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان (٥) أرى خدم (٦) سوقهما تنقلان القرب على متونهما (٧) ثم تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم» الحديث (٨)...

<sup>(</sup>١) الربيع: بالتصغير والتثقيل. بنت معوذ باسم الفاعل ابن عفراء بفتح المهملة وسكون الفاء الأنصارية النجارية من صغار الصحابة. /ع. التقريب ٢٩٨/٢٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري ٢٧/٤ ــ ٢٨ «كتاب الجهاد والسير» باب مداواة النساء الجرحى في الغزو» و١٠٦/٧ كتاب الطب «باب هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل» وأحمد ٣٥٨/٦.

<sup>(</sup>٣) أم سليم بالتصغير بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس بن مالك، يقال: اسمها سهلة، أو رميلة، أو مليكة، أو أنيئة، وهي الغميصاء، أو الرميصاء بالتصغير زوج أبي طلحة الأنصاري، اشتهرت بكنينها، وكانت من الصحابيات الفاضلات، (ت في خلافة عثمان) /خ م د ت س. التقريب ٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) مسلم ١٩٦/٥ «كتاب الجهاد والسير» وأبو داود ١٧/٢ كتاب الجهاد «باب في النساء يغزون» والترمذي ٦٨/٣ «كتاب السير» باب ما جاء في خروج النساء في الحرب.

<sup>(</sup>٥) شمر إزاره رفعه، وشمر في الأمر خف فيه، وجد واجتهد. أنظر النهاية لابن الأثير ٢/٥٠٠ ومختار الصحاح ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) الخدم: ألخلخال. النهاية لابن الأثير ٢/١٥.

<sup>(</sup>٧) متونهها: متنا الظهر: مكتنفأ الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم، يذكر ويؤنث، مختار الصحاح ص ٦١٤ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٨) البخاري ٤/٧٢ كتاب الجهاد والسير «باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال» و ٣١/٥» كتاب المناقب «باب مناقب أبي طلحة» و ٨٢/٥» كتاب المغازي غزوة أحدد « بساب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» ومسلم ١٩٦٥ «كتاب الجهاد والسير».

وفي حديث أم عطية (١) الأنصارية رضي الله عنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم عى المرضى (٢).

وفي هذه النصوص تبرز بوضوح كامل قيمة المرأة في المجتمع المسلم، فإنها فيه عضو فعال، فها هي الأحاديث الصحيحة تصرح بأن المرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشارك في الحرب، كما أنها في السلم سيدة البيت ومربية أجيال، فليس في الاسلام حظر للمرأة أن تشارك الجيش أعباءه في القتال، بل في ذلك حث لها على سقي الماء ومداواة الجرحى وتمريض المرضى، وأكثر من ذلك فقد ورد في حديث أنس بن مالك، أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طلحة (٣) فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر، قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين، بقرت به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت يا رسول الله قد كفى وسلم يفتال رسول الله قد كفى بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن (٥).

ولكن كل ذلك مقيد بقيود الاسلام وشروطه التي تهدف إلى صيانة المرأة عن الابتذال والسفور، والخروج عن حد الاعتدال، لتكون لقمة سائغة لكل جسد شهواني، كما تدعو إليه حضارة الغرب والشرق اليوم، ويقلدهم في ذلك أذنابهم من أبناء المسلمين، الذين اغتروا بهذه الدعايات الزائفة، التي يروجها

<sup>(</sup>١) أم عطية: هي نسيبة بالتصغير، ويقال بفتح أولها، بنت كعب، ويقال بنت الحارث، صحابية مشهورة، ثم سكنت البصرة. /ع. التقريب ٢١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) مسلم ١٩٩/٥ «كتاب الجهاد» وابن ماجه ٩٥٢/٢ فيه باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين وأحمد ٥٤/٥.

<sup>(</sup>٣) أبو طلحة هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري، مشهور بكنيته، من كبار الصحابة، شهد بدراً وما بعدها، (ت ٣٤) وقال أبو زرعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة، /ع. التقريب ٢٧٥/١.

<sup>(</sup>٤) تريد الذين فروا في غزوة حنين ممن أسلم يوم فتح مكة.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ١٩٦/٥ «كتاب الجهاد والسير».

دعاة الباطل والالحاد، بغية الانجراف في تياراتهم، المنحرفة، الضالة لتي تهدف إلى خلخلة البناء الاسلامي من أساسه الأول وهر الأسرة، وقوام الأسرة في الاسلام، هو المرأة المسلمة، فإذا خرجت وانتهكت الحرمات، وتبرجت تبرج الجاهلية الأولى، فقد وصل دعاة تحرير المرأة إلى مبتغاهم الخبيث.

فنسأل الله أن يرزق المسلمين البصيرة في دينهم، والتنبه لمخاطر أعدائهم، وما يدبرونه لهم من مكايد.

#### المبحث السادس ثبوت إقامة الحد على القاذفين

تقدم الحديث الوارد في ذلك عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن ببراءة عائشة، أمر بحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، فضربوا حدهم.

والخلاف في عبد الله بن أبي ابن سلول فالأكثر على أنه لم يقم عليه حد، وقد تقدم تحقيق ذلك في مبحث إقامة الحد على القاذفين(١١).

#### المبحث السابع جواز استرقاق العرب

إن الأحاديث الواردة في ذلك من الكثرة والشهرة بمكان، وهو أمر معلوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده.

وسأقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في غزوة بني المصطلق وهي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما وهذا سياق مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٢٣٤ وما بعدها.

قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الاسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال «جويرية» أو قال البتة(١) ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش ثم قال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدى عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال: جويرية بنت الحارث ولم يشك(٢).

ثانياً \_ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبى العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل الحديث(٣)...

ثالثاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس، أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها الحديث...

وفيه «فلقد اعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها» (1).

\* \* \*

وبهذه الأحاديث وغيرها قال جمهور العلماء بجواز استرقاق العرب كغيرهم من سائر الكفار من الأعاجم من يهود ونصارى وغير ذلك.

وقد بوَّب البخاري بقوله «باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ٢٠٠٤: أما قوله أو البتة فمعناه: أن يحيى بن يحيى قال: أصاب يومئذ بنت الحارث، وأظن شيخى سليم بن أخضر سماها في روايته: جويرية، أو أعلم ذلك، وأجزم به، وأقول البتة، وحاصله أنها جويرية فيها أحفظه إما ظناً وإما علمًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الحديث في حكم الدعوة قبل القتال ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في حكم العزل ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٤) أبو داود ٣٤٧/٢ «كتاب العتق، وأحمد ٣٧٧/٦ والبيهقي ٧٤/٩ وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وتقدم الحديث ص١١٣وما بعدها.

وجامع وفدى وسبى الذرية» ثم أورد جملة أحاديث منها حديث عبدالله بن عمرو حديث أبي سعيد<sup>(۱)</sup> قال ابن حجر: هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربي إذا سبى جاز أن يُسْتَرق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً.

وذهب الأوزاعي (\*\*) والثوري وأبو ثور (\*\*) إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلاً.

وقد جنح المصنف إلى الجواز، وأورد الأحاديث الدالة على ذلك. الخ (٢).

وقال الشافعي: وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السبا على ذراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف في ذلك وإذا قوتلوا وهم من العرب فقد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرق، حتى من عليهم بعد. فاختلف أهل العلم بالمغازي، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبى هوازن قال: «لوكان تاماً على أحد من العرب سبى لتم على هؤلاء، ولكنه أسار وفداء» فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال، وهذا قول الزهري وسعيد (۳) بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب، وعمر (۱) بن

<sup>(</sup>۱) البخاري ۱۲۹/۳ «كتاب العتق. وانظر ص ۲۲۳.

<sup>(\*)</sup> هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبوعمرو الفقيه، ثقة جليل من السابعة (ت ١٥٧) /ع. التقريب ٢٩٣/١.

<sup>(\*\*)</sup> هو ابراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي ثقة من العاشرة، (٣٠٠)/م دق. المصدر السابق ٣٥/١ الضمير يعود على جواز تزوج الأمة وذلك أنه لا يجوز للحر تزوج الأمة إلا اذا عجز عن مهر حرة وخشي العنت وهو الوقوع في الزنا. كما صرحت بذلك آية سورة النساء وومن لم يستطع منك طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات المؤمنات المؤمنات المؤمنات هما

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ٥/١٧٠.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن المسيب بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت أبن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولى الخلافة بعده، فعد مع الخلفاء الراشدين، من الرابعة (ت ١٠١) وله ٤٠ سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. /ع. التقريب ٧ / ٥٩.

عبد العزيز، ثم قال: أخبرنا سفيان من يحيى (٢) بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز، قال وأخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «لا يسترق عربي».

قال الربيع (٣): «قال الشافعي ولولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا... ثم قال: وأخبرنا ابن أبي ذئب (٤)عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة يسترق ولده، وفي العرب ينكحها لا يسترق ولده، وعليه قيمتهم.

قال الربيع: رأى الشافعي أن يأخذ منهم الجزية وولدهم رقيق ممن دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان ثم قال الشافعي: ومن لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواء، وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم. انتهى كلام الشافعي (٥).

قلت: الحديث لم يثبت كما بين ذلك البيهقي والشوكاني قال البيهقي: بعد أن أورد كلام الشافعي هذا. وأما الرواية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما ذكرها الشافعي \_ في القديم عن محمد بن عمر الواقدي (٢)، عن موسى بن

<sup>(</sup>١) سفيان: هو ابن عيينة.

 <sup>(</sup>٣) هو ابن قيس بن حارثة الغساني، أبو عثمان الشامي، ثقة من السادسة، (ت ١٣٣) /د.
 المصدر السابق ٢٠٩٠/٢.

<sup>(</sup>٣) الربيع بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، أبو محمد المصري لمؤذن صاحب الشافعي ورواية كتبه عنه. ثقة من الحادية عشرة (ت ٢٧٠). /دس ق. المصدر السابق ٢٤٥/١.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، العامري أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة (ت ١٥٨) /ع. التقريب ١٨٤/٢.

<sup>(°)</sup> كتاب الأم ١٨٦/٤ «كتاب الجهاد».

آ) قال فيه البخاري: محمد بن عمر الواقدي، قاضي بغداد، عن مالك ومعمر، متروك الحديث. انظر كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ص ٢٧٥. وفي التارخ الكبير ١٧٨/١ قال عنه: سكتوا عنه، تركه أحمد وابن نمير. وقال فيه النسائي متروك الحديث، وفي موضع آخر قال: الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، فذكر منهم الواقدي ببغداد، انظر كتاب الضعفاء والمتروكين ص ٣٠٣ و ٣١٠. وساق ترجمته الذهبي في ميزان الاعتدال ٣٦٦/٣ وختمها بقوله: واستقر الاجماع على وهن الواقدي. وفي تذكرة الحفاظ البحر، على ١٨٤٣ قال: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، مولاهم، أبو عبد الله المدن، الحافظ البحر، =

عمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبيه عن السلولي(١) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: «لوكان ثابتاً(٢) على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء، ولكن إنما هو أسار وفداء».

وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله.

وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي رواية منقطعة (٣).

ثم قال: وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن صحيح ثابت، والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل.

ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة (١)، وأحاديث أخرى تؤيد القول بجواز استرقاق العرب (٥).

The second secon

لم أسق ترجمته لاتفاقهم على ترك حديثه، وهو من أوعية العلم، لكنه لا يتقن الحديث، وهو رأس في المغازي والسير، ويروي عن كل ضرب. وقال فيه في ديوان الضعفاء والمتروكين ص ٢٨٣ قال: النسائي: يضع الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، والبلاء منه. وقال ابن حجر في التقريب ٢/١٩٤: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، (ت ٢٠٧) /ق. وانظر تهذيب التهذيب ٣٦٣٩ ـ ٣٦٨.

وقال ناصر الدين الألباني بعد أن نقل قول الذهبي الأخير وقول ابن حجر هذا قلت: ولذلك فلا ينبغي أن يغتر أحد بما ذهب إليه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه «عيون الأثر» من توثيق الواقدي، فإنه خلاف ما عليه المحققون من الأثمة قديماً وحديثاً، ولمنافاته علم المصطلح الذي ينص على وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل، وأي جرح أقوى من الوضع؟! وقد اتهمه به أيضاً الشافعي وأبو داود وأبو حاتم: وقال أحمد:

كذاب. اهـ. انظر دفاع عن الحديث والسيرة في الرد على البوطي ص ٢١.

<sup>(</sup>١) السلولي: بفتح المهملة وتخفيف اللام. اثنان في التقريب بهذا النسب أحدهما عبد الله بن ضمرة وهو من الثالثة، والثاني أبوكبشة السلولي الشامي من الثانية وكلاهما ثقة، ولم أهند إلى الراوي عن معاذ منها بعد البحث. انظر المصدر السابق ٤٧٤/١ و٢/٥٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الحديث عند الشافعي «لو كان تاماً» انظر ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) لأنها من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر بن الخطاب، قال ابن حجر: وروايته عنه مرسلة. انظر تهذيب التهذيب ٥/٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر حديث أبي سعيد وعائشة ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقي ٧٣/٩.

قلت: وفي الحديث علة أخرى غير الواقدي، وهو موسى بن محمد بن البراهيم بن الحارث التيمي وهو منكر الحديث(١).

وأورد الشوكاني حديث معاذ الآنف الذكر ثم قال: فيه الواقدي وهو ضعيف جداً ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد (٢) بن عياض وهو أشد ضعفاً من الواقدي. ومثل هذا لا تقوم به حجة (٣). اهـ.

قلت: وأورد مجد الدين ابن تيمية (١) حديث ابن عمر في الاغارة على بني المصطلق وسبى ذراريهم، ثم قال عقبه: وهو دليل على استرقاق العرب (٥). وبوب في موضع آخر من المنتقى بقوله: «باب جواز استرقاق العرب».

ثم أورد أحاديث تؤيد ما بوب عنه، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في وقوع جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له.

وقال عقبه: رواه أحمد (١) واحتج به في رواية محمد بن الحكم (٧)، وقال: لا أذهب إلى قول عمر: ليس على عربي ملك، قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث وأبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية» (٨).

قال الشوكاني: استدل المصنف بأحاديث الباب على جواز استرقاق

<sup>(</sup>١) انظر التقريب ٢/٧٨٧ وتهذيب التهذيب ٢١/٣٦٠ ٣٦٩. وميزان الاعتدال ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن عياض بن جعدية بضم الجيم والمهملة بينهما مهملة ساكنة. الليثي أبوالحكم المدني، نزيل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، من السادسة. /ت ق. التقريب ٢٩٩/٣ وانظر ميزان الاعتدال ٤٣٦/٤ ـ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٧/٨\_٨.

<sup>(</sup>٥) منتقى الأخبار ٧٤٥/٧ و٨/٤ «مع نيل الأوطار».

<sup>(</sup>٦) أنظر مسند أحمد ٢٧٧/٦ وانظر ص١١٣وما بعدها من هذه الرسالة مما تقدم.

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن الحكم المروزي، الأحول، ابن عم أبي طالب، صاحب أحمد. ثقة فاضل، من الحادية عشرة (ت ٢٢٣) /خ. التقريب ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٨) منتقى الأخبار ٧/٥٧٠ و ٤/٨ مع نيل الأوطار.

العرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور، كما حكاه الحافظ في كتاب العتق من فتح الباري. ثم قال الشوكاني: وبنو ناجية من قريش(١).

وخلاصة القول في هذا هو جواز استرقاق العرب لا فرق بين ذكورهم وإناثهم وهو قول جمهور العلماء (٢).

#### المبحث الثامن حُكْم من قَذَف عائشة ــ رضي الله عنها ــ بما برَّأها الله منه

قال ابن تيمية في الصارم المسلول تحت عنوان: حكم سابّ عائشة:

قال القاضي<sup>(٣)</sup> أبو يعلي: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقد حكى الاجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. ثم ذكر بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله عنها بعد نزول القرآن ببراءتها<sup>(1)</sup>.

وقال ابن القيم: اتفقت الأمة على كفر قاذفها (٥٠).

وقال ابن كثير ــ تحت قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ يَرَمُونَ المُحَصِّنَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعَنُوا فِي الدُنِيا والأَخْرَةُ وَلَمْمُ عَذَابِ عَظِيمٍ ﴾ (٦) :

نيل الأوطار ٨/٧ - ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح النووي لى مسلم ٦١٤/٣ و ٣٣١/٤ وفتح الباري ١٧٠٥ ــ ١٧٣ وسبل السلام للصنعاني ٤/٥٤ ونيل الأوطار ٧/٢٦٧ و ٧/٨ ــ ٨.

<sup>(</sup>٣) القاضي أبو يعلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء الحنبلي شيخ الحنابلة صاحب التصانيف وفقيه عصره، كان إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غباره، ولي قضاء الحريم، وجميع الطائفة معترفون بفضله، ومغترفون من بحره. انظر العبر في خبر من غبر للذهبي ٢٤٣/٣ ــ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) الصارم المسلول على شاتم الرسول ص ٥٦٥ - ٥٦٧ وص ٥٧١.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ١/١١.

<sup>. (</sup>٦) سورة النور: آية: ٢٣.

أجمع العلماء قاطبة على أن من سب عائشة رضي الله عنها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية، فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن (١).

وقال بدر الدين الزركشي: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها(۲).

وقال السيوطي في قوله تعالى: ﴿إِن الذين جاؤا بالافك ﴾ الآيات: قال: نزلت في براءة عائشة فيها قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن، قال العلهاء قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره (٣)، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، كها سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد (١٠).

وقال النووي أثناء تعداد فوائد حديث الافك: الحادية والأربعون: براءة عائشة من الافك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله \_ صار كافراً مرتداً بإجماع المسلمين، قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير ۲۷٦/۳.

<sup>(</sup>٢) الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) الضمير «في ذكره» يعود على قصة الافك.

<sup>(</sup>٤) الاكليل في استنباط التنزيل ص ١٦٠ وانظر المحلى لإبن حزم ٥٠٤/١٣ والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ٣٠٩/٢ والروض الأنف للسهيلي ٤٥٠١ ١٥٠ وكتاب محمد الخرشي على مختصر خليل ٣٠٩/٥. والاقناع لشرف الدين الحجاوي الحنبلي ٢٩٩/٤ وكشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي ١٧١/٦.

وأحكام المرتدين في الشريعة الاسلامية للدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائي ص ١١١.

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم للنووي ٦٤٣/٥.

#### المبحث التاسع حكم العزل

ورد في حديث أبي سعيد الخدري من طريق ابن محيريز<sup>(1)</sup> أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل<sup>(۲)</sup>، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبياً من سبى العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» هذا لفظ البخاري في المغازي وفي كتاب العتق نحو هذا<sup>(۳)</sup>.

وفي كتاب النكاح: عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبياً فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أو إنكم لتفعلون؟». \_ قالها ثلاثاً \_ ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة» (1).

وفي كتاب القدر عن عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه بينها هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل (٥) من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نصيب سبياً ونحب المال، كيف ترى في العزل؟

ابن محيريز بالتصغير هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي المكي، كان يتيًا في حجر أبي محذورة بمكة، ثم نزل بيت المقدس، ثقة عابد، من الثالثة، ت ٩٩ وقيل بعدها.
 /ع. التقريب ٤٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) العزل: هو نزع الذكر بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، خشية أن تحمل المرأة.

 <sup>(</sup>٣) كتاب العتق «باب من ملك من العرب رقيقاً» ١٢٩/٣ وكتاب المغازي ٩٦/٥ باب غزوة
 بني المصطلق من خزاعة.

<sup>(</sup>٤) باب العزل ٢٩/٧.

<sup>(</sup>٥) قوله: جاء رجل من الأنصار: قال ابن حجر: تقدم في غزوة المريسيع وفي كتاب النكاح من صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: «سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأخرجه النسائي من طريق ابن محيريز أن أبا سعيد وأبا صرمة أخبراه أنهم أصابوا سبايا قال: فتراجعنا في العزل فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل أبا سعيد باشر السؤال وإن كان الذين تراجعوا في ذلك جماعة الخ. فتح الباري ٤٩٥/١١.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم الا تفعلوا فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة» $^{(1)}$ .

وحديث أبي سعيد هذا أورده مسلم بألفاظ متعددة (٢).

وهو أيضاً عند أبي داود والنسائي وابن ماجة وأحمد (٣).

وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل » لفظ البخاري وابن ماجة (٤)، وزاد مسلم: «لوكان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» (٥).

وفي لفظ عند مسلم من حديث جابر أيضاً «كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا» (٢).

وفي لفظ قال جابر: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك لن يمنع شيئاً أراده الله»، قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا عبد الله ورسوله» (٧).

وهذه الأحاديث التي ظاهرها جواز العزل، ورد ما يعارضها فعند مسلم وأحمد من حديث جدامة (٨) بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) البخاري ١٠٤/٨ «باب وكان أمر لله قدراً مقدوراً».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١٥٧/٤ «كتاب النكاح.

<sup>(</sup>٣) انظر سنن أبي داود ٥٠٠/١ - ٥٠١ والنسائي ٦/٩٨ وابن ماجة ٦٢٠/١ الجميع في كتاب النكاح «باب العزل» وأحمد ٦٣/٣ و ٨٩٠ و ٧٧.

<sup>(</sup>٤) البخاري ۲۹/۷ كتاب النكاح «باب العزل» وابن ماجة فيه ٢/٠٧١.

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم ١٦٠/٤ «كتاب النكاح».

<sup>(</sup>٦و٧) المصدر السابق ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٨) جدامة بمضموة ودال مهملة. بنت وهب ويقال جندل، الأسدية، أخت عكاشة بن محصن لأمه صحابية لها سابقة وهجرة، قال الدارقطني: من قالها بالذال المعجمة صحف /م عم. التقريب ٩٩٣/٢.

وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة (١) ، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً ، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذلك الوأد الخفي» زاد عبيد الله في حديثه عن المقرى (٢): وهي ﴿ وإذا المؤودة (٣) سئلت (٤) ﴾.

وبسبب هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض اختلف العلماء في حكم العزل. فذهب ابن حبان وابن حزم إلى تحريمه أخذاً بحديث جدامة هذا وما في معناه.

وعلل ابن حزم ذلك بأن الأحاديث الدالة على الإباحة، متمشية مع أصل الإباحة، وحديث جدامة دال على التحريم، فصح أن حديثها ناسخ لجميع الإباحات المتقدمة التي لاشك في أنها قبل البعث وبعد البعث، وهذا أمر متيقن، لأنه إذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه الواد الخفي، والواد محرم، فقد نسخ الإباحة، المتقدمة بيقين، فمن ادعى تلك الاباحة المنسوخة قد عادت، وأن النسخ المتيقن قد بطل فقد ادعى الباطل، وقفى ما لا علم له به، وأتى بما لا دليل عليه.

وأيد ذلك بما ورد في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (٥٠).

<sup>(</sup>١) الغيلة: بالكسر الاسم من الغيل بالفتح، وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وكذلك إذا حملت وهي مرضع. النهاية لابن الأثير ٢٠٢/٣.

المقرىء هو عبد الله بن يزيد المكي، أبو عبد الرحمن القصير أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفاً وسبعين سنة، من التاسعة (ت ٢١٣) وقد قارب المائة وهو من كبار شيوخ البخاري /ع. التقريب ٢٩٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير آية: ٨ والمؤودة هي البنت كان في الجاهلية إذا ولد لأحدهم بنت دفنها في التراب وهي حية. يقال وأدها يئدها وأدا فعمي مؤودة. النهاية لابن الأثير ١٤٣/٥ ومختار الصحاح ص ٥٠٠ والقاموس المحيط ٢٤٣٧١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٦١/٤ كتاب النكاح وأحمد ٣٦١/٦ و٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث في صحيح مسلم ١٥٩/٤.

قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: لا عليكم ألا تفعلوا ذلك فإنما القدر، قال ابن سيرين (١) \_ قوله: «لا عليكم أقرب إلى النهي (٢) ».

وذهب الجمهور إلى جواز العزل عن الزوجة الحرة بإذنها وعن السرية بدون إذن والخلاف في الزوجة المملوكة هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة والخلاف طويل بين العلماء، واستدل الجمهور على الجواز بالأحاديث المتقدمة التي ظاهرها الجواز. وأجابوا عن حديث جدامة وما في معناه بأن النهي فيها معمول على كراهة التنزيه وأجيب عن قوله في حديث جدامة «ذلك الوأد الخفي» أنه ليس صراحة في التحريم، لأن التحريم للوأد المحقق الذي هو قطع حياة محققة، والعزل وان شبهه صلى الله عليه وسلم به فإنما هو قطع لما يؤدي إلى الحياة والمشبه دون المشبه به، وإنما سماه وأدا لما تعلق به من قصد منع الحمل.

وهناك أجوبة أخرى فيها أخذ ورد فلا نطيل الكلام فيها ونكتفي بالإشارة إلى أماكنها لمن أراد الوقوف عليها(٣).

وخلاصة القول في هذا الباب هو جواز العزل وأحاديث جابر بن عبد الله على اختلاف ألفاظها صريحة في جواز ذلك وأصرح منها حديثه عند مسلم وأبي داود ولفظه: أن رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم أتاه فقال: ان الجارية قد حبلت، فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيهاما قدر لها» (٤٠).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ثبت عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من الثالثة (ت ۱۱۰) /ع. التقريب ۱۲۹/۲.

۲۹۲ – ۲۹۰/۱۱ کتاب المحلي لابن حزم ۲۹۰/۱۱ – ۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني الآثار للطحاوي ٣٠/٣\_٣٥ وشرح مسلم للنووي ٣١٢/٣ وزاد المعاد لابن القيم ٢٠/٢ -٣٠ وتهذيب السنن له ٢١٤/٦ «عون المعبود» وفتح الباري ٣٠٥/٩ -٣١ وسبل السلام للصنعاني ١٤٥/٣ ونيل الأوطار للشوكاني ٢٢٢٦ ـ ٢٢٢ وشرح ثلاثيات مسند أحمد لمحمد السفاريني ٢٧٧/١ ـ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١٦٠/٤ وسنن أبي داود ٥٠١/١ «كتاب النكاح باب العزل».

ففيه التصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السائل بالإذن بفعل العزل إن أحب ذلك، ثم بين له أن فعله هذا لا يرد شيئاً قدره الله عز وجل وأنه إذا أراد شيئاً كان ولا محالة.

### المبحث العاشر متى شرع التيمم

قال البخاري: حدثنا عبد الله (۱) بن يوسف قال أخبرنا (۲) مالك عن عبد الرحمن (۳) بن القاسم عن أبيه عن عائشة (٤) زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء (۵) \_\_ أو بذات الجيش (۲) \_\_ انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فقال:

<sup>(</sup>١) عبدالله بن يوسف التنيسي: أبو محمد الكلامي، أصله من دمشق، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، من كبار العاشرة، (ت ٢١٨)/خ دت س. التقريب ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٢) مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبوعبد الله (ت ١٧٩)/ع. المصدر السابق ٢٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد المدني ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة (ت ١٢٦) وقيل بعدها /ع. المصدر السابق / ١٩٥٠.

 <sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمتها.

<sup>(</sup>٥) البيداء: هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة في الطريق من المدينة إلى مكة أنظر معجم ما استعجم للبكري ٢٩٠/١ ـ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) ذات الجيش: من المدينة على بريد وبينها وبين العقيق سبعة أميال، المصدر السابق ٢ / ٤٠٩ ــ ٤١٠ ويكون بين ذات الجيش والمدينة بالكيلوات ٢٠ كيلومتراً.

يطعنني (١) بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم (٢) فتيمموا.

فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر: قالت: فبعثنا البعر الذي كنت عليه، فأصبنا العقد تحته (٣).

قال ابن حجر: قوله في «بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في التمهيد يقال: إنه كان في غزوة بني المصطلق، وجزم بذلك في الاستذكار، وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن حبان.

ثم قال ابن حجر: وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع، وفيها وقعت قصة الافك لعائشة رضي الله عنها، وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاً، فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين، لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهما(أ).

<sup>(</sup>١) يطعنني: بضم العين في كل ما هو حسي. والمعنوي بالفتح، وحكى فيهما الفتح والضم. فتح الباري ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) هي آية المائدة كيا رجح ذلك ابن حجر وقال: وخفى على الجميع ما ظهر للبخاري من أن المراد بها آية المائدة بغير تردد لرواية عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم. قال نزلت: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ﴾. وهذا سياق آية المائدة، أما آية النساء فسياقها ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ﴾ الأية ٤٣. انظر الحديث في البخاري ٢٣/٦ من تفسير سورة المائدة. وفتح الباري ٢٣٤/١.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٤٣٢/١.

قلت: وقد سبق الجميع \_ إلى هذا القول \_ الواقدي: فقد صرح في مغازيه بقوله: حدثني يعقوب<sup>(1)</sup> بن يحيى بن عباد، عن عيسى<sup>(۲)</sup> بن معمر بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، حدثينا ياأمه حديثك في غزوة المريسيع الحديث طويل، وفيه «أن العقد سقط من عائشة مرتين في تلك الغزوة في المرة الأولى كانت رخصة التيمم، وفي الثانية كانت قصة الافك»<sup>(۳)</sup>.

قلت: رواية الواقدي لا تنهض لفصل النزاع، لأن الواقدي ضعيف في الحديث، ولوجود يعقوب بن يحيى، وعيسى بن معمر في السند، وأحدهما وصف بأنه مجهول الحال، والآخر لين، ولا متابع لها.

وبهذا يكون الحديث ضعيفاً بهذا الاسناد.

وأما ابن سعد: فقد ذكر ذلك في «طبقاته» بدون إسناد<sup>(1)</sup>، ويحتمل أن يكون عمدته في ذلك هي رواية الواقدي هذه، إذ هو شيخه ومعروف بملازمته له، حتى عرف بكاتب الواقدي، وعلى هذا نكون قد رجعنا إلى حديث الواقدي نفسه، وهو حديث ضعيف كما عرفت، والأحاديث الصحيحة في قصة الافك مع كثرتها وتضافرها لم تشر أدنى إشارة إلى أن العقد سقط من عائشة مرتين في غزوة المريسيع، ولو وجد ذلك لما حصل الخلاف.

وأما ابن حبان فقد ذكر ذلك في ثقاته غير أنه فرق بين غزوة المريسيع، وغزوة بني المصطلق.

فجعل غزوة المريسيع في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة سابقة على غزوة الخندق، وذكر فيها وقوع جويرية بنت الحارث، بن أبي ضرار في الأسر وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، كما ذكر فيها قصة التيمم مقتصراً

<sup>(</sup>۱) يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ، المدني مجهول الحال، من السادسة /ق. التقريب ۲/۳۷۸ وتهذيب التهذيب ۳۹۸/۱۱.

<sup>(</sup>٢) عيسى بن معمر حجازي، لين الحديث، من السادسة /د. التقريب ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٣) مغازي الواقدي ٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢/٥٥.

على جزء من حديث الباب<sup>(۱)</sup>، ولم يتعرض فيها لقصة الأفك. وهذا نص كلامه زيادة في الإيضاح.

قال رحمه الله: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة المريسيع في شعبان قصد بني المصطلق من خزاعة على ماء لهم قريب من الفرع، فقتل منهم رجالهم وسباهم، وكان فيمن سبى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل صداقها أربعين أسيراً من قومها.

وفي هذه الغزوة سقط عقد عائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

فبعثوا البعير الذي كانت عليه، فوجدوا العقد تحته(٢). اه..

وذكر غزوة بني المصطلق في السنة السادسة من الهجرة، بقوله: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق، وذلك أنه بلغه أن بني المصطلق تجمعوا وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث. ثم ساق القصة وفيها وقوع جويرية في سهم ثابت بن قيس بن شماس. ومكاتبتها له ثم زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم ساق حديث الافك بطوله ولم يذكر فيه قصة التيمم أصلًا (٣).

ويرد على ابن حبان بما يأتي:

أولاً \_ تفريقه بين غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق، وهي غزوة واحدة تحمل اسمين غزوة «المريسيع» باسم الماء الذي وقعت فيه المعركة، وغزوة بني المصطلق باسم القبيلة.

ولذا فقد بوب البخاري بقوله: «باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع».

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث ص ٣٣٥ وما معدها.

<sup>(</sup>۲) ثقات ابن حبان ۲۹۳/۱ -۲۹۶.

<sup>(</sup>٣) ثقات ابن حبالا ، / ٢٨٨ ــ ٢٩٥.

ثم قال: وقال النعمان (١) بن راشد عن الزهري: «كان حديث الافك في غزوة المريسيع» (٢).

قال ابن حجر: وصله الجوزقي (٣) والبيهقي في «الدلائل» من طريق حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهري عن عائشة فذكر قصة الافك في غزوة المريسيع وبهذا قال ابن إسحاق وغير واحد من أهل المغازي إن قصة الافك كانت في رجوعهم من غزوة المريسيع (١) (٥).

وعند الطبراني من حديث سنان بن وبرة قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق».

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وإسناد الكبير حسن (٦).

وتقدم قول ابن حجر، بأن غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع(٧).

<sup>(</sup>۱) النعمان بن راشد الجزري أبو إسحاق الرقى، مولى بني أمية، صدوق سيء الحفظ، من السادسة/خت م عم. التقريب ٣٠٤/٢. قلت: تابعه معمر بن راشد كما هو مصرح به في رواية الجوزقي والبيهقي.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٥٦/٥ كتاب المغازي.

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ الأمام الأوحد أبوبكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا الشيباني، الجوزقي محدث نيسابور، وصاحب الصحيح المتخرج على صحيح مسلم، روى عن أبي نجيم بن عدي الجرجاني وأبي العباس الدغولي ومكي بن عبدان، وخلق، (ت ٣٨٨هـ) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي ١٠١٣/٣ ــ ١٠١٤.

<sup>(</sup>٤) نعم أورد الطبري حديثاً فيه أن قصة عائشة كانت في عمرة القضاء وهذا نصه: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الواحد بن حمزة أن حديث عائشة كان في عمرة القضاء. أنظر تاريخ الطبري ٦١٩/٢ والحديث فيه ثلاث علل:

<sup>(</sup>أ) ضعف ابن حميدالرازي.

<sup>(</sup>ب) عنعنة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>ج) الانقطاع بين عبد الواحد وعائشة، لأنه من السادسة ولم يحضر القصة. أنظر التقرب ٥٢٥/١.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٤٣٠/٧.

<sup>(</sup>٦) مجمع الزوائد ١٤٢/٦.

 <sup>(</sup>٧) أنظر ص ٣٣٦٠.

وبهذا يتضح أن غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق شيء واحد، أحدهما تفسير للأخرى.

ثانياً ــ تصريحه في كلتا الغزوتين بأن جويرية بنت الحارث وقعت في الأسر، وتزويجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك.

وهذا شيء غير معقول. إذ كيف يتزوجها في السنة الخامسة ثم تعود إلى الرق ويتزوجها مرة ثانية في السنة السادسة.

ثالثاً \_ قوله غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق على ماء لهم قريب من الفرع هذا أيضاً خطأ واضح.

لأن جميع من تكلم على هذه الغزوة قال: على ماء لهم قرب قديد، وبين قديد والفرع مسافة طويلة، لأن قديداً شمال مكة بـ ١١٤ كيلومتراً. في حين أن الفرع يقع جنوب المدينة المنورة بـ ١٥٠ كيلومتراً (١). وبهذا يتضح وهم ابن حبان رحمه الله وأما عمدة ابن عبد البر في أن التيمم شرع في هذه الغزوة فهو حديث الباب (٢) ووجه الدلالة منه قول عائشة فيه «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره» ففسر السفر المذكور بأنه كان إلى غزوة بني المصطلق. وهذا نص كلامه:

بعد أن ساق حديث الباب (٣) قال عقبه: قال أبوعمر: هذا الحديث عندي أصح حديث روي في التيمم. والسفر المذكور فيه كان في غزوة المريسيع، إلى بني المصطلق ابن خزاعة في سنة ست من الهجرة، وقيل: سنة خمس (٤).

قلت: الذي يظهر: أن التيمم وإن كان سببه هوضياع عقد عائشة، إلا أن ذلك كان في غزوة أخرى غير غزوة بني المصطلق، وإنما اشتبه على بعض العلماء فصرح بأن ذلك في غزوة بني المصطلق، وذلك لاتحاد السبب بين قصة الافك ورخصة التيمم، إذ كل منها كان سببه ضياع العقد.

<sup>(</sup>١) أنظر نسب حرب لعاتق البلادي ص ٣٧٦\_ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢و٣) أنظر ص ٣٣٥ وا بعدها.

<sup>(</sup>٤) الاستذكار ٢/٢.

#### وفيها يأتي توجيه ذلك:

- (أ) قال ابن القيم بعد أن نقل قول ابن سعد<sup>(۱)</sup>: ذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى (۲) بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه (۳) عن عائشة قالت: «لما كان من أمر عقدي ما كان، وقال أهل الافك ما قالوا فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى، فسقط أيضاً عقدي، حتى حبس التماسه الناس، ولقيت من أبي بكر ما شاء، وقال لي: يا بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله الرخصة في التيمم. ثم قال: فهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة، وهو الظاهر، ولكن فيها(٤) كانت قصة الافك بسبب فقد العقد والتماسه فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى (٥).
- ( ) وسبقه إلى هذا ابن سيد الناس فإنه بعد أن أورد حلتيث الطبراني، قال عقبه: «فهذه الرواية تقتضي أن الواقعتين كانتا في غزوتين» $^{(7)}$   $^{(V)}$ .
- (ج) وقال ابن حجر: اعتمد بعضهم في تعدد السفر على رواية الطبراني وهي صريحة في ذلك، ثم ساق الحديث وفي آخره «فقال أبوبكر لعائشة إنك لمباركة ثلاثاً» ثم قال ابن حجر: وفي إسناده محمد بن حميد الرازي وفيه مقال (۷).

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام ابن سعد قال: وفي هذه الغزاة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه، فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، وفي هذه الغزاة كان حديث عائشة وقول أهل الافك فيها. أنظر طبقات ابن سعد ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام المدني، ثقة ... من الخامسة (ت بعد الماثة وله ٣٦ سنة)/زعم. التقريب ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) هو عباد بن عبد الله. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) الضمير يعود على غزة بني المصطلق.

<sup>(</sup>٥) زاد المعاد ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) عيون الأثر ٢/٣/٢.

<sup>(</sup>۷) فتح الباري ۲/۳۳۱ و ٤٣٥.

قلت: وإن كان في ابن حميد من الكلام ماقد يؤدي إلى سقوطه عن درجة الاحتجاج (١) فإنه توجد قرائن أخر تؤيد ما دل عليه هذا الحديث بغض النظر عن الاستدلال به. وهذه القرائن هي:

ا \_ قول أسيد بن حضير في حديث الباب «ما هي بأول بركتكم يا آل أي بكر» ( $^{(7)}$ . فإنه صريح في أنها مسبوقة بغيرها من البركات، وأعظم بركة عرفت لعائشة هي نزول القرآن ببراءتها من مقالة أهل الافك، ولا يمكن حمل قوله «ما هي بأول بركتكم» على غزوة بني المصطلق، إذا كان يراد بالبركة السابقة نزول القرآن ببراءة عائشة من حادثة الافك، لأن نزول القرآن ببراءتها كان في المدينة والقوم في «حضر» ونزول آية التميم كان في سفر، والقوم محبوسون على غير ماء.

Y = i حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أنها استعارت من أسهاء قلادة، فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة: «جزاك الله خيراً، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه، إلا جعل الله ذلك لك، وللمسلمين فيه خيراً » لفظ البخاري (7).

وفيه أيضاً من هذا الوجه «فوالله ما نزل بك أمر قط، إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة» (3).

<sup>(</sup>١) قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ: ابن حميد من بحور العلم لكنه غير معتمد. انظر تذكرة الحفاظ ٢/ ٩٠) وميزان الاعتدال ٣٠ / ٥٣٠ وتهذيب التهذيب ١٢٧/٩.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۳۳۵ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) البخاري ١/٦٣ كتاب التيمم «باب إذا لم يجد ماء» والنسائي ١/٠١ فيه.

<sup>(</sup>٤) البخاري ٧٠/٥ كتاب الفضائل «باب فضل عائشة رضي الله عنها و٧٠/٧ كتاب النكاح «باب استعارة الثياب للعروس وغيرها» ومسلم ١٩٢/١ وابن ماجة في التيمم، والحميدي في مسنده ٨٨/١ وعبد بن حميد في مسنده أيضاً ١٩٤/٢.

وعند أبي داود فقال أسيد بن حضير : «يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه، إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجاً» (١١).

وأعظم أمر نزل بعائشة تكرهه وكادت الأمة تهلك بسببه، ثم جاء الفرج بعد ذلك هي قصة الافك، وفيها أعظم بركة هي نزول آيات تتلى إلى يوم القيامة. وهذه الروايات تصرح بأن شيئاً مكروهاً لعائشة سبق نزول آية التيمم، ولا ريب أن أعظم مكروه مر بها هو حادثة الافك.

٣ \_ ولذا قال ابن حجر: عقب رواية هشام بن عروة «الا جعل الله لك منه مخرجاً »الخ فهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الافك، فيقوى قول من ذهب إلى تعدد ضياع العقد، وممن جزم بذلك محمد بن حبيب الأخباري، فقال: سقط عقد عائشة في غزوة ذات الرقاع وفي غزوة بني المصطلق (٢).

ثم قال ابن حجر: وقد اختلف أهل المغازي في أي هاتين الغزوتين كانت أولاً. وقد روى ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع، الحديث... ثم قال ابن حجر: فهذا يدل على تأخرها عن غزوة بني المصطلق، لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة، وهي بعدها بلا خلاف.

وسيأتي في المغازي: أن البخاري يرى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد قدوم أبي موسى، وقدومه كان وقت إسلام أبي هريرة (1). اهـ.

قلت: حديث ابن أبي شيبة المشار إليه هو: حدثنا عباد (٥) بن العوام عن

<sup>(</sup>١) أبو داود ٧٦/١ «التيمم» وانظر الحديث ص ٣٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا في كتابيه المحبر والمنمق.

<sup>(</sup>٣) الضمير للغزوة التي وقع فيها نزول آية التيمم.

 <sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢٩٤/١ – ٤٣٥.

<sup>(</sup>٥) عباد بن العوام بن عمر الكلابي، مولاهم، أبوسهل الواسطي، ثقة، من الثامنة (ت ١٨٥) أو بعدها/ع. التقريب ٣٩٣/١.

برد (۱) عن سليمان (۲) بن موسى عن أبي هريرة (۳) رضي الله عنه قال: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فانطلقت أطلبه فاستقبلته، فلما رأى الذي جئت له، فبال ثم ضرب بيديه الأرض فمسح بها وجهه وكفيه» (٤).

والحديث منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من الصحابة، قاله البخاري (٥). وهذا حديث البخاري الذي أشار إليه ابن حجر أيضاً: حدثنا محمد بن العلاء (١)، حدثنا أبوأسامة (٧) عن بريد (٨) بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى (١٠) رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع، لما وسقطت من الخرق على أرجلنا. الحديث (١١) . . وهو بهذا الإسناد في فرض

<sup>(</sup>۱) برد بن سنان أبو العلاء الدمشقي، نزيل البصرة، مولى قريش، صدوق، رمى بالقدر، من الخامسة /بخ عم. المصدر السابق ١/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) سليمان بن موسى الأموي، مولاهم، المدمشقي، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قيل موته بقليل، من الخامسة، /م عم. التقريب ١/٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أبو هريرة الدوسي الصحابي الجليل اختلف في اسمه واسم أبيه، فذهب الأكثر إلى أنه عبد الرحمن بن صخر، (ت من ٥٧ ـــ ٥٩) /ع. المصدر السابق ٢/٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ١/١٥٩.

<sup>(°)</sup> انظر كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ٢٣/٦ ـ ٤٢٤. وسنن ابن ماجة المراب (°) ماجة «باب زكاة العسل» ونيل الأوطار للشوكاني ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٦) هو أبو كريب تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۷) هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي، أبوأسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، ربما دلس، وكان بآخره يحدث من كتب غيره، من كبار التاسعة (ت ٢٠١) /ع. التقريب ١٩٥/١ وقد صرح بالتحديث كما في الاسناد الذي بعده.

<sup>(^)</sup> بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، الكوفي، ثقة، يخطىء قليلًا، من السادسة /ع. المصدر السابق ١/٩٦.

<sup>(</sup>٩) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل اسمه عامر وقيل الحارث، ثقة من الثالثة (ت ١٠٤) وقيل غير ذلك. /ع. المصدر السابق ٢ / ٣٩٤.

<sup>(</sup>۱۰) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، أبو موسى الأشعري، صحابي مشهور، أمره عمر ثم عثمان وهو أحد الحكمين بصفين، (ت ٥٠) وقيل بعدها /ع. المصدر السابق ٤٤١/١.

<sup>(</sup>١١) البخاري ٩٤/٥ وكتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع.».

الخمس قال أبو موسى: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، الحديث...

وفيه «فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ههنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال: فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً، إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم(١).

قال ابن حجر: ومع هذا فقد ذكرها البخاري قبل خيبر، فلا أدري هل تعمد ذلك تسليبًا لأصحاب المغازي، أنها كانت قبلها، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسبًا لغزوتين مختلفون أشار إليه البيهقي، على أن أهل المغازي، مع جزمهم بأنها قبل خيبر، مختلفون في زمانها (٢).

قلت: الظاهر أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر لهذين الحديثين الصحيحين، وقد رجح هذا القول ابن القيم وابن كثير (٣)، وهو قول البخاري أيضاً كها هو الظاهر من تبويبه: فقد قال: باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة عارب خصفة من بني تعلبة من غطفان فنزل نخلاً وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر؟ ثم ساق الحديث المذكور.

واختار هذا القول أيضاً محمد الأمين الشنقيطي فإنه قال أثناء كلامه على صلاة الخوف. «واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وإن جزم جماعة كبيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر، والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري على النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع،

<sup>(</sup>١) البخاري ٧١/٤ كتاب فرض الخمس «باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۷/۷ ـ ٤٢١.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٢ / ١٢٣ سـ ١٢٤ والبداية والنهاية ٤ / ٨٣.

ثم ساق الحدیثین المتقدمین الله المحیحان عقب بقوله: فهذان الحدیثان الصحیحان فیها الدلالة الواضحة علی تأخر ذات الرقاع عن خیبر، ثم ساق تبویب البخاری الآنف الذکر(7). اه.

والذي يظهر أيضاً أنها غزوة واحدة لاتعدد فيها كما رجح ذلك ابن القيم (٣).

وخلاصة القول أن الذي أرجحه في نزول آية التيمم أنها كانت في غزوة أخرى غير غزوة بني المصطلق ولعلها غزوة ذات الرقاع التي رجح المحققون من أهل العلم تأخرها عن غزوة المريسيع، وهذا يتناسب مع قول أسيد بن حضير السابق(٤) «ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر».

ومع قوله أيضاً لعائشة «ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه فرجاً (٥٠)». لأن كلا من آيات قصة الافك، وآية التيمم نزلت بسبب ما جرى لعائشة رضي الله عنها من ضياع عقدها، في المرة الأولى في غزوة بني المصطلق وتأخرت وحدها عن الجيش تبحث عنه حتى عثر عليها صفوان بن المعطل واحتملها على بعيره، ولم تنزل الآيات في شأنها إلا بعد قدومهم المدينة بحدة.

وجرى لها في غزوة ذات (١) الرقاع ضياع عقدها أيضاً فاحتبس الرسول صلى الله عليه وسلم والناس معه، يبحثون عنه حتى شكى بعضهم عائشة على

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٤٤٤ و ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٣١٠/١-٣١١.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ٢/١٢٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥) انظر ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) تقدم في ص ٣٤٣. أن محمد بن حبيب الأخباري جزم بذلك، وكذلك قال الحلبي بأن التيمم شرع في غزوة ذات الرقاع. أنظر السيرة الحلبية ٢/ ٢٩٠ ولذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن البيداء أو ذات الجيش الوارد في الحديث أنها بين المدينة المنورة وخيبر، وهذا يؤيد أن هذه المغزوة التي شرع فيها التيمم غير غزوة بني المصطلق لأن غزوة بني المصطلق بين المدينة ومكة. لكن كون البيداء أو ذات الجيش من جهة خيبر فيه نظر. والله أعلم. أنظر فتح الباري ٢٣٢/١.

أبيها واغتم أبوبكر لذلك، وعاتبها، لأن الناس كانوا على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم في هذه الأثناء في السفر، وهذا صريح في تعدد الغزوتين.

ويستأنس له بحديث الطبراني، وحديث ابن أبي شيبة المصرح فيه بقول أبي هريرة رضي الله عنه «لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع»(1).

وإسلامه كان في السنة السابعة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أنظر الحديثين ص ٣٤١ و٣٤٣ وما بعدها.

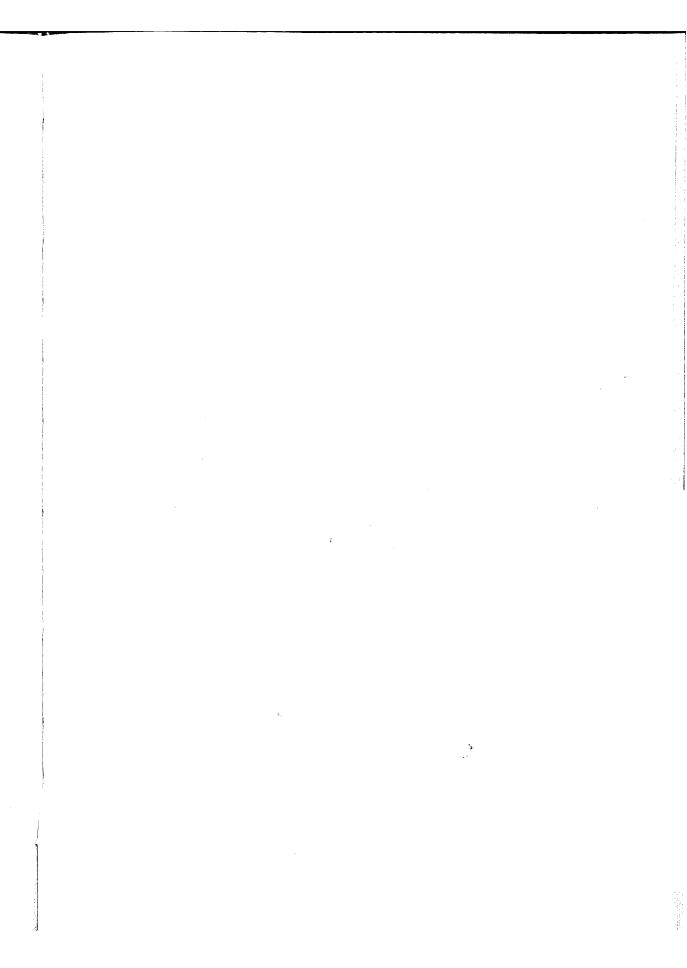

الفصّل الثّاني الفصّل الدّرُوسٌ وَالعِبَر المسْتَقاة مِنْ غَزَوة المربينيع

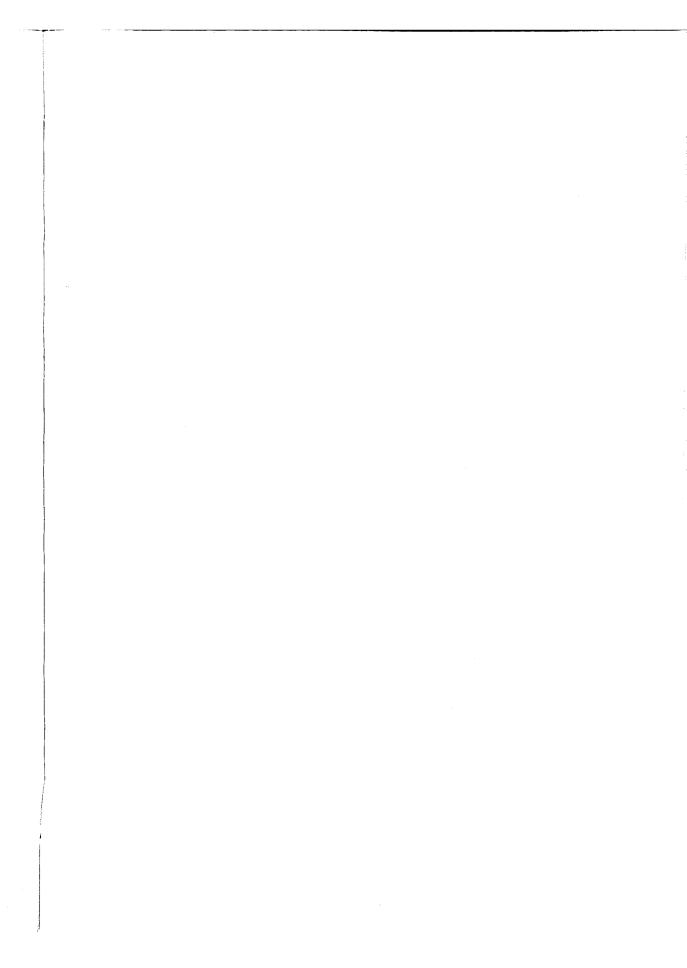

#### الفصِّل الشَّايي

## الدّرُوسْ وَالْعِبَرِ الْمُسْتَقَاة مِنْ غَزَوْةِ الْمُرْبِينِيع

#### وتحته خمسة مباحث:

# المبحث الأول الحكمة في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية

إن الحكمة تتجلى في موقفها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر ما آل إليه أمرها وما تجده من المرارة والأسى على ما حل بقومها لأنها لا تعرف الذل والهوان، فهي ابنة سيد قومه، وقد رزئت بكارثة عظمى، فقتل زوجها ومقاتلة قومها وسبى النساء والذرية، ووقعت تحت ذل الرق والعبودية، فكاتبت على نفسها لتظفر بحريتها، ولكنها عجزت عن أداء كتابتها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله المواساة والمساعدة على أداء كتابتها، فوقفت أمامه تعرفه بنفسها ومكانتها في قومها، فقالت يا رسول الله: أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك، أستعينك على كتابتي، فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحالها وعرض عليها أن يؤدي عنها كتابتها ويتزوجها ليرفع من شأنها ويعوضها خيراً مما فقدته من العز والشرف والسنا لأن بقاء مثلها عند أحد أفراد الجيش مما يزيد والكرامة، فكان زواجه صلى الله عليه وسلم إلى قومها العزة والكرامة، فكان زواجه صلى الله عليه وسلم منها سبباً في إطلاقهم من قيود الأسر، وقد وقع ما أراده صلى الله عليه وسلم منها سبباً في إطلاقهم من قيود الأسر، وقد وقع ما أراده صلى الله عليه وسلم فها أن تزوج جويرية حتى تسامع الأسر، وقد وقع ما أراده صلى الله عليه وسلم فها أن تزوج جويرية حتى تسامع

المسلمون بذلك، ففكوا جميع الأسرى الذين بأيديهم من بني المصطلق، وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعادت الحرية إلى القبيلة بأكملها وصاروا محل عناية واحترام عند المسلمين.

وهكذا كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جويرية بركة على قومها وعزا لها ورفعة لقومها من الهوان الذي لحقهم، وبذلك يمكن لنا أن نستجلى بعض الحكمة في زواجه صلى الله عليه وسلم منها.

#### المبحث الثاني تغلب الرسول صلى الله عليه وسلم على المشكلات التي صاحبت هذه الغزوة

إن معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك السموم التي نفثها المنافقون في ساحة الجيش الإسلامي، ابتغاء تمزيق وحدته وتفريق كلمته، لتدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم محاط بالعناية من الله عز وجل وعلى أنه ﴿ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾.

لقد كان ما تفوه به ابن أبي من الكلام البذيء مسوِّعاً كافياً لقتله، وإراحة الناس من شره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لبعد نظره وتوفيق الله له، رأى أن المصلحة تقتضي التسامح والصفح عنه، فقابل تلك الأذية والقول اللاذع بصدر رحب وقلب واسع، فقد ضاقت نفس عمر بن الخطاب ذرعاً بهذا المنافق ووسعه حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصفحه الجميل عمن أساء إليه، يوضح ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم عندما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال: كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه(۱).

ولكن أذن بالسير فسار بالناس في ساعة لم يعهد له أن يسير في مثلها، وأمر بالسير المتواصل حتى لا يتمكن المنافقون من التجمع والخوض في حديث ابن أبي وترويجه بين الناس.

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٨٦، مما تقدم.

ولقد توقع الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعاقب المنافقين على سوء صنيعهم وعلى الأقل يأمر بقتل رأس الفتنة ابن أبي ولكن لم يقع شيء من هذا كله، ولقد جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إن كنت أمرت بقتل والدي فأنا الذي آتيك برأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن أبي يمشي في الناس، فأقلته فأقتل رجلًا مؤمناً بكافر، فأدخل النار، فكان الجواب النبوي الحكيم «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا»(١).

لقد كان من آثار هذه المعاملة الحسنة أن قوم عبد الله بن أبي ابن سلول هم الذين أخذوا يعنفونه ويفضحون أمره ويأخذون على يديه، ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من فعلهم مع ابن أبي أرسل إلى عمر بن الخطاب فقال له: كيف ترى يا عمر، أما والله لوقتلته يوم قلت لي اقتله، لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته، قال عمر بن الخطاب: قد علمت والله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري (٢).

#### المبحث الثالث إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم

لقد كانت قصة الإفك فريدة في نوعها وضخامتها عن جيمع المحن والمصائب التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وفي غيرها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد وطن نفسه لمواجهة كل بلية أو أذى يقوم به المنافقون لأنه على علم وبصيرة نافذة بمكايدهم وخستهم، إلا أنه لم يكن يتوقع منهم النيل من عرضه ورميه في أحب الناس إليه، لذا كانت حادثة الإفك لها أثرها ووقعها الثقيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد جاءت هذه القصة تحمل في طياتها إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يتأثر

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢٩٢/٢ ــ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢) الصدر السابق ٢٩٣/٢.

كغيره من بني الإنسان، وأنه لا يعلم الغيب وإنما الغيب لله وحده، إذ لو كان يعلم الغيب لجزم ببراءة ساحة أهله وكذب المفترين لأول وهلة، وأراح نفسه، وأراح غيره.

ولكنه مكث أكثر من شهر في قلق دائم والناس يموجون ويخضون في ذلك، وهو لا يزيد على أن يشاور أصحابه وأتباعه في شأن أهله، ويطلب من ينجده بإيقاف هذا الحادث الأليم، ثم في آخر المطاف يذهب إلى زوجه ويقول لها: «يا عائشة لقد سمعت ما يقول الناس، فإن كنت برئية فسيبرئك الله، وإن كنت ألمت بذنب فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده».

لقد كان هذا كله حاسبًا لما يخشى أن يقع فيه بعض المسلمين فيرفعون له رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها ويدعون له ما لم يدعه لنفسه، فكانت هذه الواقعة واضحة الدلالة على مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم غيره في البشرية، وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وقد أوضح ذلك في قوله تعالى: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبة أحداً، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ﴾(١).

وقوله: ﴿قُلُ إِنَّمَا أَنَا بِشُرِ مِثْلُكُم يُوحِي إِلَى أَنَمَا الْهَكُم إِلَّهُ وَاحْدَهُ (٢).

وقوله: ﴿ قُلَ لَا أُملُكُ لَنفُسِي نَفْعاً وَلَا ضَراً إِلَّا مَا شَاءَ الله ولوكنت أَعلَم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلَّا نسذير وبشير لقوم يؤمنون ﴾ (٣).

#### المبحث الرابع الوحى بيد الله يوحيه إلى رسوله متى شاء

إن قصة الإفك كان من نتائجها البيان القاطع بأن الوحي ليس خاضعاً لأمنية الرسول صلى الله عليه وسلم وإرادته، إذ لوكان الأمر كذلك، لكان من

<sup>(</sup>١) سورة الجن آية ٢٦ ــ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: آية ١١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ١٨٨.

السهل عليه أن ينهي هذه المشكلة منذ نشأتها وطفولتها، ويريح نفسه من ولايتها ونتائجها. وذلك بأن يأتي بقرآن يبرىء به أهله ويطمئن به أصحابه، ويسكت به أهل القيل والقال، لأنه كان يعلم من أهله الإستقامة والبعد عن هذه الجريمة الشنعاء ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لا يملكه وإنما الوحى بيد الله وحده.

وقد نفى الله عنه ذلك في أحد مواقفه مع المشركين.

قال تعالى ﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقى نفسي، ان أتبع إلاً ما يوحى إلي إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ﴾(١).

وقوله تعالى: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴿(٢).

وظل شهراً كاملًا يحمل بين جنبيه الألم الشديد، من جراء هذه الكارثة الفادحة ويصبر نفسه على ذلك ويطلب الفرج من الله عز وجل.

وكان من تمام الحكمة الإلهية أن تأخر عنه الوحي هذه المدة كلها ليقضي الله أمرا كان مفعولًا.

وقد عالج ابن القيم هذه القضية معالجة طيبة.

وفيها يأتي بعض مما أورده في هذا المقام.

«قال: واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، لا يوحى إليه في ذلك شيء، وذلك لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق، وحسن الظن بالله، ورسوله وأهل بيته، والصديقين من عباده.

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة: آية ٤٤ ــ ٧٤.

وفي هذه الآيات رد على الملحدين في كلزمان ومكان الذين يقولون بأن القرآن من كلام «محمد» وبأنه قصص وأساطير الأولين، وقد قص الله ذلك بقوله تعالى ﴿وإذا تتلى عليهم آيتنا قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ سورة الأنفال: آية ٣١.

ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقاً، ويظهر لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين سرائرهم إلى أن قال: فكان من حكمة حبس الوحي شهراً، أن القضية نضجت، وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ماكان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه المؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض، أحوج ماكانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع، وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء، فلو أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقة الحال من أول وهلة، وأنزل الوحي على الفور بذلك، لفاتت هذه الحكم»(١) وأضعافها بل أضعاف أضعافها بي الشعافة المنافة المعافة أضعافها بي المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافة المنافة المنافة المنافقة المنافقة المنافقة المنافة المنافقة ال

# المبحث الخامس المبحث الخامس الحكمة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزم ببراءة أهله كما جزم غيره (٣) من الصحابة

أورد هذا ابن القيم وأجاب عنه بقوله: كان هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبباً لها وامتحاناً وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواماً، ويضع آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيماناً، ولا يزيد الظالمين إلا خساراً... إلى أن قال: وأيضاً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءاً قط، وحاشاه وحاشاها، ولذلك لما استعذر من أهل الإفك، قال: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله استعذر من أهل الإفك، قال: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله

<sup>(</sup>١) من الحكم التي ذكرها أيضاً في حكمة تأخر الوحي قال: لتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والإفتقار إلى الله، والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين... المخ.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ١٢٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) مثل ما قال أبوأيوب وزوجه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.

ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته وحسن ظنه بربه، وثقته به، وَقُ (١) مقام الصبر والثبات وحسن اعتناؤه بشأنه.

وأيضاً: فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته، عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه، والرد على أعدائه، وذمهم وعيبهم، بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولى لذلك (٢).

<sup>(</sup>١) وَفَيٌّ: فعل ماضي.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد ۲/۱۲۷.

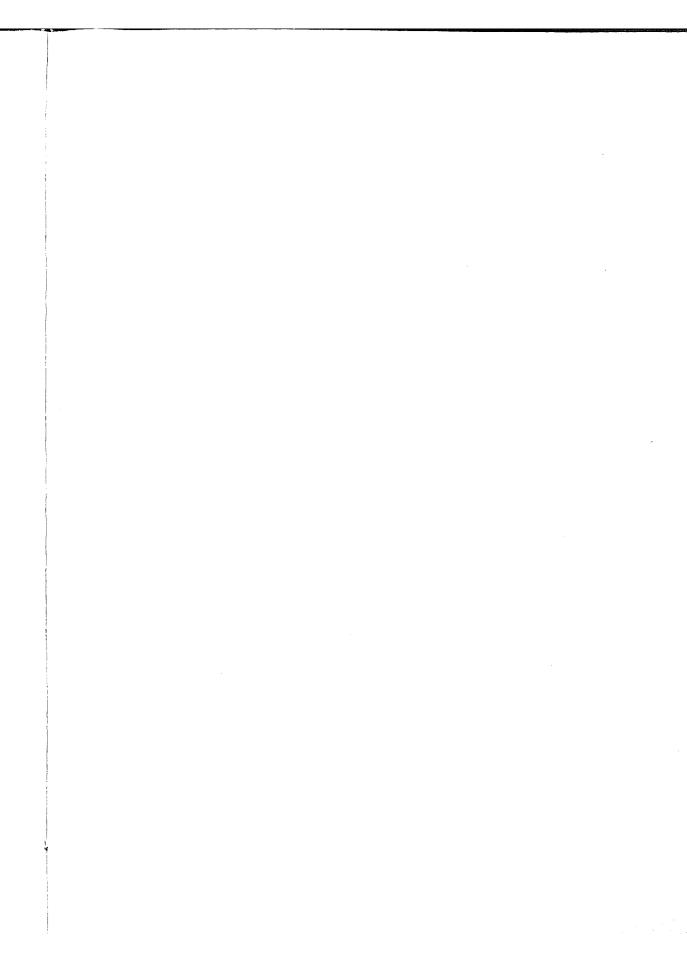

الخاتمية

# الخاتمية

تناول هذا البحث «مرويات غزوة بني المصطلق» جمعا وتحقيقاً ودراسة ويقع في مقدمة وأربعة أبواب.

أما المقدمة: فقد اشتملت على أسباب اختياري لموضوع رسالتي في السيرة النبوية، ثم سبب تخصيصي غزوة بني المصطلق بالذات بهذه الدراسة، وقد أشرت في هذه المقدمة إلى أهمية علم التاريخ، وضرورة العناية بالسيرة النبوية خاصة، كما حللت أهم المصادر التي استقيت منها في هذا الموضوع.

وأما الباب الأول: فقد تناول نسب بني المصطلق وصلتهم النسبية بقبائل المدينة المنورة، محققاً الخلاف الوارد في نسبهم، ومشيراً إلى أرجح الأقوال في نظري، مدعبًا ذلك بما أورده أهل هذا الفن من حجج وتعليلات، مع الإشارة إلى حجج المخالفين، ومناقشتها بإيجاز غير مخل، كما بحثت في تحقيق مواقعهم وديارهم التي كانوا يسكنونها وقد عانيت في ذلك عناء كبيراً، ولكنني بحمد الله وصلت إلى تحديد أماكنهم، وضبطها، مستعيناً بالمراجع العلمية في هذا الباب قديمها وحديثها، وانتهيت إلى نتيجة مرضية في ذلك حيث تم لي تحديدها بالأميال والكيلومترات، وانحصرت ديارهم فيها بين مر الظهران والأبواء.

وهذا التحديد والتفصيل لم أر من قام به قبلي.

وبعد ذلك تحدثت عن موقفهم من الدعوة الإسلامية، وتأخر إسلامهم بسبب تأثرهم بموقف قريش، فقد كانوا من الأحابيش الموالين لقريش، وقد تكتلوا معهم في موقعة أحد ضد المسلمين.

فكانوا ينتظرون ما تصنعه قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت لهم تحركات ضد المسلمين بينتها بجلاء في هذا الباب، كما تحدثت عن موقف المسلمين من هذه التحركات وبينت أيضاً وجوب إنذار الكافرين أو عدم إنذارهم ناقلاً في ذلك أقوال العلماء ومرجحاً ما ظهر لي أنه الراجح بالدليل، كما رجحت أن بني المصطلق كانت قد بلغتهم الدعوة الإسلامية وأن عندهم الإنذار المسبق وبهذا يسقط الاعتراض الوارد على كون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم على غرة.

وأشرت في هذا الباب إلى سبب هذه الغزوة محدداً تاريخها مع وصف ما دار فيها من أحداث خطيرة، وما انتهت إليه من نتائج عظيمة ونصر للإسلام والمسلمين. مبيناً موقف بني المصطلق بعد الغزوة كما رجحت وجود سعد بن معاذ في هذه الغزوة ورددت على القائلين بخلاف ذلك.

أما الباب الثاني: فقد تركز الحديث فيه عن دور المنافقين في بدء الدعوة الإسلامية بوجه عام وعن دورهم في هذه الغزوة بصفة خاصة. وقد حاولت أن أضع صورة وافية للدسائس الخبيثة والمكايد المتنوعة التي كان يقوم بها حزب النفاق من أجل عرقلة انتشار الدعوة الإسلامية، مبيناً ظهور نشأة النفاق وأسبابه. ومواقف المنافقين في الغزوات التي سبقت هذه الغزوة مع الإشارة إلى خطورة النفاق وأضراره الجسيمة على الإسلام والمسلمين.

وقد حظي موقفهم في غزوة المريسيع بحديث واسع بينت فيه كل ما قاموا به من أعمال عدوانية وتخذيل في صفوف المسلمين. واستغلالهم الفرص التي يبثون فيها شبههم وأفكارهم السيئة ومن ذلك إثارتهم للعصبية الجاهلية في هذه الغزوة، ورفعهم للشعارات القبلية وما صاحب ذلك من فتن كادت تعصف ريحها بكثير من المسلمين، وأشرت إلى حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه السموم التي ينفثها المنافقون مع حلمه في عدم مؤاخذة القائمين بذلك. وأسوأ عمل قام به المنافقون على الإطلاق في هذه الغزوة هو اختلاقهم لحادثة الإفك التي كان لها أثرها السيء في نفوس المسلمين ووقعها الأليم في ساحة النبوة الطاهرة، وقد استغرق الحديث عن هذه الحادثة وقتاً طويلاً، لتشعب رواياتها وكثرة أحداثها، وقد تكلمت على جميع الجوانب المتصلة بها من

تخريج الروايات وتحقيقها مع الكلام على الأحكام الفقهية المستنبطة منها، وهو أمر لم أر أحداً من المؤرخين قام به في مكان واحد بهذه الصورة التي انتهيت إليها.

أما الباب الثالث: فقد كان بحثي فيه عن تخريج حديث الإفك، وعن الانتقاد الوارد على الزهري في تلفيقه الحديث عن مشايخه الأربعة دون أن يفرد حديث كل واحد منهم على حدة، وبينت أن هذا جائز لا مابع منه لأن الكل ثقات وقد بين أن بعض الحديث عن بعضهم وبعضه عن بعضهم الآخر ثم حققت القول في الذي تولى كبر الإفك وأنه عبد الله بن أبي ابن سلول، كما بينت ما حصل للصحابة من مواقف متباينة في هذه الحادثة.

فكان منهم من نفاها من أصلها وصرح بأن هذا بهتان وكذب. وذلك مثل أسامة بن زيد وبريرة وأبي أيوب الأنصاري وزوجه. وتتنهم من نفاها كذلك ولكنه أشار تلويحاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراق أهله لما رأى انزعاج رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مما لحقه من هم وغم، وذلك هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومنهم من أثرت فيه دعايات المنافقين فانخرط في سلكهم قولاً لا اعتقاداً فصار يردد قول أهل النفاق دون وعي وإدراك لما يقصده المنافقون وذلك مثل يردد قول أهل النفاق دون وعي وإدراك لما يقصده المنافقون وذلك مثل حسان بن ثابت وهمنة بنت جحش ومسطح بن أثاثة رضي الله عنهم، وقد بينت ذلك في محله بياناً شافياً. كما بينت في هذا الباب النزاع الحاصل بين الأوس والحزرج، في شأن عبد الله بن أبي ابن سلول. الذي هو أساس هذه الفتنة ورأسها. وبينت أيضاً الانتقاد الوارد على البخاري في سماع مسروق من أم رومان ورجحت القول بسماعه منها مع ذكر وجهة المخالفين والرد عليها بأدلة مسوطة في محلها.

وآخر أبواب الرسالة هو الباب الرابع: وقد أفردته للحديث عن الأحكام الفقهية الواردة في هذه الغزوة وهذا هو الفصل الأول منه وعن العبر والحكم المستنبطة من هذه الغزوة وهذا هو الفصل الثاني من هذا الباب فأما الأحكام الفقهية فقد بلغت عشرة أحكام تحدثت عن كل حكم منها بإيجاز واختصار غير مخل، مشيراً إلى الخلاف مستدلاً للأقوال مرجحاً الراجع بالدليل،

ولم أطل في ذلك لأن البحث ليس فقهياً بالمعنى الدقيق، وإنما عرضت لذلك حسب ما اقتضته نصوص الروايات الدالة على بعض الأحكام اللهقهية.

وأما العبر فإنها كثيرة وقد تكلمت على خمس عبر منها مأخوذة من هذه الغزوة.

وأما الجديد في هذا الموضوع فيمكن إيجازه فيما يلي:

- ١ ــ إن هذه الغزوة لم يفردها أحد بالتأليف قدياً ولا حديثاً وإنما تذكر ضمناً مع غيرها شأن المؤلفين في التاريخ عامة أو في السيرة النبوية خاصة وأحسن من تكلم فيها من المعاصرين محمد أحمد باشميل ضمن الأحداث الواقعة قبل غزوة الأحزاب، لكنه غير متقيد بتحقيق أو تدقيق ولم يستوعب الموضوع من جميع جوانبه.
  - ٢ \_ تحديد مساكن هذه القبيلة وضبطها بالأميال والكيلومترات.
    - ٣ \_ ذكر نبذة في نسبهم وصلتهم بقبائل المدينة المنورة.
- عقد مبحث في وجوب إنذار العدو أو عدم إنذاره بينت فيه مذاهب العلماء
   وأيدت القول الراجح بالدليل.
- \_ تفصيل الكلام على حديث الإفك بكل جوانبه المتعلقة به، وهذا يعتبر جديداً وأحسن من تكلم على حديث الإفك ابن القيم في الزاد، ولكن ليس بهذا الاستقصاء الذي قمت به.
- 7 \_ عقد مبحث حول جواز استرقاق العرب أو عدمه، \_ لأن له صلة بموضوعي \_ بينت فيه أقوال العلماء ونصصت على القول الراجح بدليله. وهذا جديد بالنسبة لهذه الغزوة.
- ٧ ـ عقدت فصلاً للأحكام المستنبطة من هذه الغزوة وخاصة حديث الإفك، وهذا وإن لم يكن جديداً بالمعنى الحقيقي، إلا أنه يوجد فيه بعض الأحكام أشار إليها بعض المؤرخين إشارة خاطفة وذلك مثل متى شرع التيمم، وصحة جعل العتق صداقاً وغير ذلك.

٨ – منهجي في هذا البحث هو: أنني أورد الحديث ثم أترجم لرجاله، وإن كان هناك حديث آخر يؤيده أو يعارضه أورده أيضاً، ثم أحكم بعد ذلك على الحديث إبما تقتضيه تلك الدراسة صحة أو ضعفاً بعد المناقشة والفحص.

وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فقد أترجم لرجاله من باب التعريف بهم لا للنقد فيهم، وأحياناً أقتصر على المتن أو جزء منه مجرداً عن الإسناد، وذلك لاتفاق العلماء على توثيق رجالهما، وعلى أن كتابيهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.

وهذا المنهج لم يسبقني أحد إليه في دراسة هذه الغزوة، وهو محاولة لتطبيق مناهج المحدثين في دراسة السيرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!

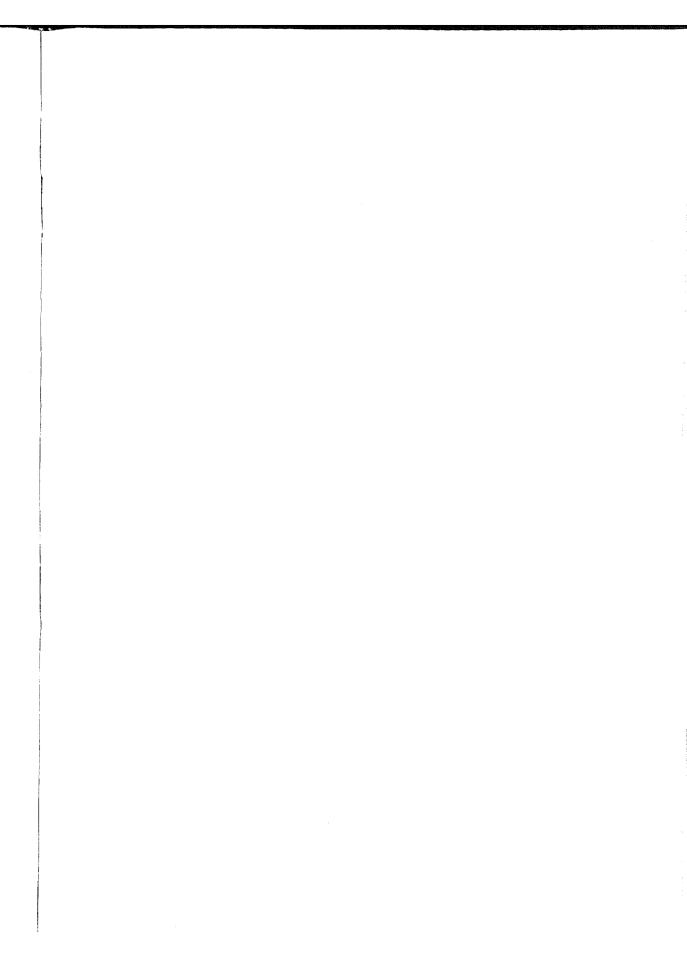

الفهارسيس

- ــ فهرس ثبت المصادر
  - ــ فهرس الأحاديث
- ـ فهرس الرواة المترجم لهم.
  - ــ فهرس الأماكن
  - ــ فهرس الموضوعات

ü The second section of the sec

# فهرس ثبت المصادر

(أ)

القرآن الكريم.

ابن الأثير على بن محمد بن محمد الجزري (٦٣٠ هـ).

١ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة. مطبعة الشعب، ١٣٩٠ هـ.

۲ ــ الكامل في التاريخ. دار صادر، بيروت، ١٣٨٥ هـ.

٣ \_ اللباب في تهذيب الأنساب. مكتبة المثنى، بغداد بدون ذكر سنة الطبع.

ابن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري (٦٠٦ هـ).

إلى النهاية في غريب الحديث. تحقيق محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الزاوى، عيسى البابي الحلبي، ١٣٨٣ هـ، الأولى.

ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (١٥١ هـ).

٥ ــ المبتدأ والمبعث والمغازي (سيرة ابن إسحاق). تحقيق محمد حميد
 الله، ١٣٩٦ هـ.

الألوسى محمود الألوسى البغدادي (١٢٧٠هـ).

٦ ــ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. إدارة الطباعة المنيرية، دمشق، بدون ذكر سنة الطبع.

البخاري أبو عبد الله محمد بن اسماعيل (٢٥٦ هـ).

التاريخ الصغير. إدارة إحياء السنة، كوجر نواله باكستان دون ذكر
 سنة الطبع.

٨ ــ التاريخ الكبير. جمعية دائرة المعارف العثمانية، حيدر اباد، الدكن
 ١٣٨٠ هـ.

٩ \_ الجامع الصحيح. مطبعة الفجالة الجديدة، (١٣٧٦ هـ).

۱۰ \_ الضعفاء الصغير (مع التاريخ الصغير). البلاذري أحمد بن يحيى بن جابر، (۲۷۹ هـ).

11 \_ أنساب الأشراف. تحقيق محمد حميد الله، دار المعارف، مصر، دون ذكر سنة الطبع.

البهوتي منصور بن يونس بن ادريس (١٠٥١ هـ).

17 \_ كشاف القناع عن متن الأقناع. مطبعة الحكومة مكة المكرمة، 17 \_ ...

البكري أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (٤٨٧ هـ).

١٣ ــ معجم ما استعجم. تحقيق مصطفى السقا، مطبعة لجنة التأليف،
 القاهرة، ١٣٦٤هـ، الأولى.

البيهقي أحمد بن الحسين (٤٥٨ هـ).

11 \_ السنن الكبرى. دار صادر، بيروت.

**(ご)** 

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة (٢٧٩ هـ).

• ١ \_ سنن الترمذي. الفجالة الجديدة، السلفية، المدينة المنورة.

ابن تيمية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم (٧٢٨ هـ).

١٦ ـ الصارم المسلول. السعادة، مصر، ١٣٧٩ هـ، الأولى.

ابن تيمية أبو البركات مجد الدين عبد السلام بن عبد الله (٦٥٢ هـ). ١٧ ــ منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. مع (نيل الأوطار).

(ج)

ابن الجارود أبو محمد عبد الله بن علي (٣٠٧ هـ).

۱۸ ـ المنتقى من السنن المسندة. الفجالة الجديدة، القاهرة، ١٨ ـ المتعلق ١٨٨ هـ.

(ح)

ابن أبي حاتم الرازي أبو محمد عبد الرحمن بن محمد (٣٢٧ هـ).

19 - الجرح والتعديل. دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، 1۳۷۳ هـ، الأولى.

٢٠ \_ علل الحديث. مكتبة المثنى، بغداد، ١٣٤٣ هـ، القاهرة.

٢١ ـ المراسيل في الحديث. مكتبة المثنى، بغداد، ١٣٨٦ هـ.

ابن حبان أبوحاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (٣٥٤ هـ).

۲۲ ــ ثقات ابن حبان. الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ۱۳۹۳ هـ.

۲۳ ـ صحيح ابن حبان. ترتيب علاء الدين الفارسي، وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، السلفية المدينة المنورة، ١٣٩٠هـ، الأولى.

الحازمي محمد بن موسى بن عثمان (٥٨٤ هـ).

٢٤ ــ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار. تصحيح راتب حاكمي،
 مطبعة الأندلس، حمص، ١٣٨٦ هـ، الأولى.

الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري (٤٠٥ هـ).

٢٥ ــ المستدرك على الصحيحين. مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب بدون ذكر سنة الطبع.

- ابن حجر العسقلاني أحمد بن على بن محمد الكناني (٨٥٢ هـ).
- ٢٦ ــ الإصابة في تمييز الصحابة. السعادة، ١٣٢٨ هـ، الأولى.
- ٢٧ ــ تعجيل المنفعة بـزوائد رجـال الأئمة الأربعـة. دار المحاسن،
   القاهرة، ١٣٨٦ هـ.
- ۲۸ ـ تقریب التهذیب. المكتبة العلمیة، المدینة المنورة، ۱۳۸۰ هـ،
   الأولى.
- ۲۹ ـ تهذیب التهذیب. صورة من الطبعة الأولى، مجلس دائرة المعارف بالهند.
- ٣٠ ـ تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. مراجعة طه عبد الرؤ وف سعد، الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، بدون ذكر سنة الطبع.
- ٣١ \_ فتح الباري. شرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز بن باز، السلفية، القاهرة، ١٣٨٠ هـ.
  - ٣٢ ــ لسان الميزان. مؤسسة الأعلمي ببيروت، ١٣٩٠ هـ، الثانية.
    - ٣٣ \_ هدى السارى. مقدّمة فتح البارى، السلفية.
    - الحربي أبو إسحاق ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم (٢٨٥ هـ).
- ٣٤ ــ المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة. تحقيق حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة، الرياض، ١٣٨٩ هـ.
  - ابن حزم أبو محمد على بن أحمد بن سعيد (٤٥٦ هـ).
  - ٣٥ ـ جمهرة أنساب العرب. دار المعارف، مصر، ١٣٨٢ هـ.
  - ٣٦ ـ جوامع السيرة. دار المعارف، مصر بدون ذكر سنة الطبع.
- ۳۷ ـ المحلى. تحقيق زيدان أبو المكارم حسن، الناشر عبد الفتّاح عبد الحميد مراد، مصر، ۱۳۸۷ هـ.
  - حسان بن ثابت الصحابي (٥٠ هـ).
- ۳۸ ــ ديوان حسان بن ثابت. تصحيح عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية، مصر بدون ذكر سنة الطبع.

الحلبي على برهان الدين الحلبي (٨٤١هـ).

٣٩ \_ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (السيرة الحلبية). مطبعة الإستقامة، القاهرة دون ذكر سنة الطبع.

الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير (٢١٩ هـ).

• ٤ \_ مسند الحميدي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي، كراتشي باكستان، ١٣٨٧ هـ، الأولى.

ابن حميد الكسى عبد بن حميد بن نصر الكسي (٢٤٩ هـ). 13 ــ المسند. (مخطوط) في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ابن حنبل أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (٢٤١ هـ). ٢٤ ــ المسند. دار صادر، بيروت، ١٣٨٩ هـ، الأولى.

# (خ)

الخرشي أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن علي (١١٠١ هـ).

٣٤ \_ شرح الخرشي على مختصر خليل. بدون ذكر سنة الطبع.

الخطيب البغدادي أبوبكر أحمد بن على بن ثابت (٤٦٣ هـ).

٤٤ \_ تاريخ بغداد. دار الكتاب العربي ببيروت، بـدون ذكر سنة الطبع.

دار الكفاية في علم الرواية. دار الكتب الحديثة، الأولى.

ابن خلدون عبد الرحمن بن خلدون (٨٠٨ هـ).

27 \_ العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون). دار البيان، بدون ذكر سنة الطبع.

خليفة بن خياط (٢٤٠ هـ).

٤٧ \_ تاريخ خليفة. تحقيق أكرم ضياء العمري، دار القلم، بيروت،
 ١٣٩٧ هـ، الثانية.

٤٨ ــ الطبقات. تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة العاني، بغداد،
 ١٣٨٧ هـ، الأولى.

الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (٢٥٥ هـ).

٤٩ ـ سنن الدارمي. دار المحاسن، القاهرة، ١٣٨٦ هـ.

أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث (٢٧٥ هـ).

• ٥ ــ رسالة أبي داود إلى أهل مكة. تحقيق محمد الصباغ، دار العربية بدون ذكر سنة الطبع.

٥١ \_ سنن أبي داود. مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧١ هـ، الأولى.

أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود (٢٠٤ هـ).

٥٢ ــ مسند الطيالسي. ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي،
 المنيرية الأزهرية، ١٣٧٢هـ، الأولى.

الدميري محمد بن موسى (٨٠٨ هـ).

٥٣ ــ حياة الحيوان. مصطفى البابي الحلبي، ١٣٨٩ هـ، الرابعة.

#### ( )

الذهبي أبو عبد الله محمد بن أحمد (٧٤٨ هـ).

٥٤ ـ تاريخ الإسلام. مكتبة القدسي، ١٣٦٧ هـ.

تجرید أسماء الصحابة. دائرة المعارف، حیدر آباد الدكن،
 ۱۳۱٥هـ، الأولى.

٥٦ ـ تذكرة الحفاظ. تصحيح عبد الرحمن المعلمي، دار إحياء التراث العربي، مكة المكرمة، ١٣٧٤ هـ.

٧٠ ـ تلخيص المستدرك للحاكم حاشية المستدرك...

۵۸ ــ ديوان الضعفاء والمتروكين. تحقيق حماد بن محمد الأنصاري،
 النهضة الحديثة، مكة المكرمة، ١٣٨٧ هـ.

العبر في خبر من غبر. تحقيق صلاح المدين المنجد، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، ١٩٦٠م.

٦٠ ــ ميزان الاعتدال. تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ١٣٨٢ هـ، الأولى.

ابن راهويه إسحاق بن ابراهيم الحنظلي (٢٣٨ هـ).

71 ــ المسند. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.

(i)

الزبيدي محمد مرتضى (١٣٠٥ هـ).

77 ـ تاج العروس من جواهر القاموس. المطبعة الخيسرية، مصسر، 177 هـ، الأولى.

أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي (٨٢٦ هـ).

77 ــ طرح التثريب. شرح التقريب، جمعية النشر والتأليف الأزهرية، 1707 هـ، الأولى.

الزرقاني محمد بن عبد الباقى المالكي (١١٢٢ هـ).

٦٤ ــ شرح المواهب اللدنية. المطبعة الأزهرية، ١٣٢٥ هـ، الأولى.

الزركشي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر بدر الدين (٧٩٤ هـ).

70 \_ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة. تحقيق سعيد الأفغاني، المكتب الإسلامي، ١٣٩٠ هـ، الثانية.

الزيلعي أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف الحنفي (٧٦٢ هـ).

77 ـ نصب الراية لأحاديث الهداية. الناشر المكتبة الاسلامية، الحاج رياض الشيخ، ١٣٩٣ هـ، الثانية.

(w)

السخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (٩٠٢هـ).

77 \_ فتح المغيث. شرح ألفية الحديث، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، العاصمة، القاهرة، ١٣٨٨ هـ، الثانية.

ابن سعد محمد بن سعد بن منيع البصري (٢٣٠ هـ).

٦٨ \_ الطبقات الكبرى. دار صادر، بيروت، ١٣٨٨ هـ.

السفارني أبوعون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (١١٨٨ هـ).

79 ـ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل. منشورات المكتب الاسلامي، دمشق، ١٣٨٠هـ، الأولى.

السمهودي علي بن عبد الله بن أحمد الحسني (٩٢٢ هـ).

· ٧ - خلاصة الوفاء. بأخبار دار المصطفى، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ١٣٩٧ هـ.

السندي أبو تراب رشد الله شاه السندي.

كشف الأستار عن رجال معانى الآثار. طبعة هندية.

السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (٥٨١ هـ).

٧٧ – الروض الآنف. تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار النصر للطباعة،
 بدون ذكر سنة الطبع.

ابن سيد الناس محمد بن محمد أبو الفتح اليعمري (٧٣٤ هـ).

٧٣ ـ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير. مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٦ هـ.

السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (٩١١ هـ).

٧٤ - تدريب الراوي. تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف، المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، ١٣٧٩ هـ، الأولى.

٧٥ ــ الدر المنثور في التفسير بالمأثور. الناشر محمد أمين دمج، بيروت،
 بدون ذكر سنة الطبع.

٧٦ ــ الأكليل في استنباط التنزيل. طبع على نفقة أسعد درابـزوني الحسيني، ١٣٧٣ هـ.

٧٧ ــ لباب النقول في أسباب النزول. مصطفى البابي الحلبي، الثانية.

## (ش)

الشافعي أبو عبد الله محمد بن ادريس المطلبي (٢٠٤ هـ).

٧٨ ــ الأم. دار الشعب، ١٣٨٨ هـ.

٧٩ ـ المسند على هامش الأم.

ابن شبة عمر بن شبة بن عبيدة النمري (٢٦٧ هـ).

٨٠ ــ تاريخ المدينة. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.

الشوكاني محمد بن على بن محمد (١٢٥٠ هـ).

٨١ ــ البدر الطالع. السعادة، مصر، ١٣٤٨ هـ، الأولى.

٨٢ ـ نيل الأوطار. مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة.

ابن أبي شيبة أبوبكر عبدالله بن محمد بن ابراهيم العبسي (٢٣٥ هـ).

٨٣ ــ المصنّف. تصحيح عبد الخالق خان الأفغاني، المطبعة العزيزية، حيدر آباد، الهند، ١٣٨٦ هـ.

#### (<del>oo</del>)

صديق حسن خان (١٣٠٧ هـ).

٨٤ ــ فتح البيان في مقاصد القرآن. الناشر عبد المحيي علي محفوظ، مطبعة العاصمة، القاهرة، بدون ذكر سنة الطبع.

ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري (٦٤٣هـ).

٨٥ ــ المقدّمة في علم الحديث «مع التقييد والإيضاح».

الصنعاني محمد بن اسماعيل بن صلاح الأمير الكحلاني (١١٨٢ هـ).

٨٦ ــ سبل السلام. شرح بلوغ المرام، دار إحياء التراث العربي، ١٣٧٩ هـ.

#### (ط)

الطبري أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد (٣١٠هـ).

٨٧ \_ تاريخ الرسل والملوك. دار المعارف، مصر، الثانية.

۸۸ ـ جامع البيان عن تأويـل آي القرآن. مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ١٣٧٣هـ، الثانية.

الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة (٣٢١ هـ).

٨٩ ــ شرح معاني الآثار. مطبعة الأنوار المحمدية، القاهرة، بدون ذكر سنة الطبع.

• ٩ \_ مشكل الآثار. دائرة المعارف، الهند، ١٣٣٣ هـ، الأولى.

## (2)

العامري عماد الدين يحيى بن أبي بكر (٨٩٣ هـ).

٩١ – بهجة المحافل وبغية الأماثل. المكتبة العلمية، المدينة المنورة،
 بدون ذكر سنة الطبع.

ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري (٢٦٣ هـ).

- 97 ـ الإستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار. تحقيق على النجدي ناصف، مطبعة المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، القاهرة، ١٣٩٣ هـ.
- ٩٣ ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب على هامش الإصابة لابن حجر.
- 9 ٤ ــ الدرر في اختصار المغازي والسير. تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، 1٣٨٦ هـ.
- 90 \_ مقدّمة التمهيد. تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، عبد الرزاق الصنعاني، (٢١١ هـ).
- ٩٦ ـ المصنف. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي، ١٣٩٢هـ، الأولى.

العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (٨٠٦هـ).

٩٧ ــ التبصرة والتذكرة. شرح ألفية الحديث، المطبعة الجديدة، بفاس،
 ١٣٥٤ هـ.

۹۸ ـ تقريب الأسانيد «مع طرح التثريب».

99 ــ التقييد والإيضاح. شرح مقدّمة ابن الصلاح، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، السلفية، المدينة المنورة، ١٣٨٩ هـ، الأولى.

ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الأشبيلي (٥٤٣ هـ).

• ١٠٠ ــ عارضة الأحوذي. شرح جامع الترمذي، دار العلم بدون ذكر سنة الطبع.

أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي اللغوي (٢٢٤ هـ).

١٠١ ـ الأموال. تحقيق خليل هراس.

العلائي صلاح الدين خليل بن كيكلدي (٧٦١هـ).

١٠٢ ــ جامع التحصيل في أحكام المراسيل. تحقيق عمر بن حسن فلاته، ١٣٩١ هـ.

عياض بن موسى بن عياض اليحصبي أبو الفضل القاضي (٤٤٥ هـ).

۱۰۳ ــ الشفا بتعریف حقوق المصطفی. دار الفکر، بیروت، بدون ذکر سنة الطبع.

#### (ف)

الفاسي محمد بن أحمد تقي الدين المكي (٨٣٢ هـ).

۱۰٤ \_ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام. دار إحياء الكتب المصرية، عيسى البابي الحلبي، ١٩٥٦م.

الفسوى أبو يوسف يعقوب بن سفيان (٢٧٧ هـ).

١٠٥ ــ المعرفة والتاريخ. تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد،
 بغداد، ١٩٧٥م.

ابن فهد المكى محمد بن محمد الهاشمي (٨٧١هـ).

١٠٦ \_ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ للذهبي.

الفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم (٨١٧ هـ). ١٠٧ ــ القاموس المحيط. مؤسسة الحلبي بدون ذكر سنة الطبع.

الفيومي أحمد بن محمد بن علي (٧٧٠ هـ).

١٠٨ \_ المصباح المنير. مصطفى البابي الحلبي، بدون ذكر سنة الطبع.

ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (٢٧٦ هـ).

۱۰۹ ــ المعارف. تصحيح محمد اسماعيل عبد الله الصاوي، دار إحياء التراث العربي ۱۳۹۰هـ، الثانية.

القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري (٦٧١ هـ).

١١٠ ــ الجامع لأحكام القرآن. دار الكتب، القاهرة، ١٣٨٣ هـ.

القسطلاني شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب (٩٢٣ هـ).

۱۱۱ ــ إرشاد الساري. شرح صحيح البخاري، دار الكتاب العربي، بيروت، عن الطبعة السابقة، سنة ١٣٢٣ هـ.

القلقشندي أبو العباس أحمد بن على (٨٢١ هـ).

۱۱۲ ــ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق ابراهيم الأبياري، السعادة، ۱۳۸۳ هـ، الأولى.

ابن قيم الجوزية أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (٧٥١هـ).

11۳ - تهذیب السنن علی هامش «عون المعبود».

۱۱٤ ــ زاد المعاد في هدى خير العباد. مصطفى البابي الحلبي وأولاده،

(<sup>4</sup>)

ابن كثير أبو الفداء اسماعيل بن عمر (٧٧٤هـ).

١١٥ ـ البداية والنهاية. مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٧٤م، الثانية.

۱۱۲ ــ تفسير القرآن العظيم. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، بدون ذكر سنة الطبع.

(ل)

اللكنوي أبو الحسنات محمد عبد الحيي الهندي (١٣٠٤ هـ).

11۷ ــ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل. تحقيق عبد الفتاح أبوغدة، مكتب المطبوعات الاسلامية، حلب.

محمد طاهر بن على الهندي صاحب مجمع البحار (٩٨٦هـ).

11۸ ــ المغني في ضبط أسهاء الرجال. نشر دار الكتب الاسلامية، كوجرنواله (باكستان)، الطبعة الأولى، ربيع أول، سنة ١٣٩٣ هـ.

محمد بن علي أبو المحاسن شمس الدين تلميذ الذهبي (٧٦٥ هـ). 119 هـ).

محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني الزبيدي جمال الدين (٩٩١هـ). ١٢٠ ــ شرح بهجة المحافل للعامري.

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (٦٦٠ هـ). ١٢١ ــ مختار الصحاح. مكتبة الغزالي، حماه، ١٣٩٠ هـ.

ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٧٥ هـ).

۱۲۲ ــ سنن ابن ماجة. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، عيسى البابي الحلبي، بدون ذكر سنة الطبع.

مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة (١٧٩ هـ).

۱۲۳ ــ الموطأ. تصحيح محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج (١٠٣ هـ).

۱۲٤ ــ تفسير مجاهد. تصحيح عبد الرحمن الطاهر بن محمد السوري، مجمع البحوث الاسلامية، باكستان، بدون ذكر سنة الطبع.

المزي أبو يوسف يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف (٧٤٢ هـ).

۱۲۵ \_ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. تصحيح عبد الصمد شرف الدين، الدار القيمة، الهند، ١٣٨٤ هـ.

١٢٦ ـ تهذيب الكمال. (مخطوط في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة).

المسعودي أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (٣٤٦هـ).

۱۲۷ ــ مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محيي الدين، ١٣٨٤ هـ، الرابعة.

مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين (٢٦١ هـ).

۱۲۸ ـ التمييز. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، مطبوعات جامعة الرياض، ١٣٩٥ هـ.

۱۲۹ ـ صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ١٣٧٤ هـ، الأولى.

۱۳۰ ـ صحيح مسلم. مطبعة محمد علي صبيح، الأزهر، دون ذكر سنة الطبع.

١٣١ \_ مقدّمة صحيح مسلم.

المقريزي أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد (٨٤٥ هـ).

۱۳۲ ـ إمتاع الأسماع. تصحيح محمود محمد شاكر، لجنة التأليف والترجمة، القاهرة، ١٩٤٠ م.

ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (٧١١هـ).

۱۳۳ ــ لسان العرب. الدار المصرية للتأليف والترجمة، دون ذكر سنة الطبع.

موسى الحجاوي شرف الدين المقدسي (٩٦٨ هـ).

١٣٤ ــ الإقناع في الفقه الحنبلي. تصحيح عبد اللطيف محمد موسى السبكي، المطبعة المصرية، الأزهر، بدون ذكر سنة الطبع.

الميداني أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري (١٨٥ هـ).

١٣٥ ـ مجمع الأمثال. دار الفكر، بيروت، ١٣٩٣ هـ، الثالثة.

( <sup>(</sup>)

النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (٣٠٣ هـ).

١٣٦ ـ سنن النسائي «المجتبي». مصطفى البابي الحلبي ١٣٨٣ هـ، الأولى.

۱۳۷ ــ الضعفاء والمتروكين. دار إحياء السنة كوجر نواله، باكستان، دون ذكر سنة الطبع.

النووي أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف (٦٧٦ هـ).

۱۳۸ - التقريب في علم الحديث «مع تدريب الراوي».

۱۳۹ ـ شرح صحيح مسلم. مطبعة الشعب، ١٣٩٣ هـ.

النويري أحمد بن عبد الوهاب (٧٣٣ هـ).

• ١٤٠ \_ نهاية الأرب في فنون الأدب. دار الكتب المصرية، القاهرة، المحدد ١٤٠ هـ.

(**-**&)

ابن هشام أبو محمد عبد الملك بن هشان بن أيوب الحميري (٢١٨ هـ). ١٤١ ــ السيرة النبوية. مصطفى البابي الحلبي ١٣٧٥ هـ، الثانية.

الهيثمي أبو بكر نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (٨٠٧هـ). ١٤٢ - مجمع البحرين في زوائد المعجمين. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.

١٤٣ ـ مجمع الزوائد. دار الكتاب، بيروت، ١٩٦٧م، الثانية.

( )

الواحدي أبو الحسن على بن أحمد (٤٦٨ هـ).

١٤٤ ــ أسباب النزول. دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٥ هـ.

الواقدي محمد بن عمر بن واقد (۲۰۷ هـ).

۱٤٥ ــ مغازي الواقدي. تحقيق الدكتور مارسدن جونس، مؤسسة الأعلمي، بيروت، بدون ذكر سنة الطبع.

ياقوت بن عبد الله الحموي (٦٢٦ هـ).

۱٤٦ ــ معجم البلدان. دار صادر، بيروت، ١٣٧٦ هـ.

اليعقوبي أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (٢٨٤ هـ).

١٤٧ ـ تاريخ اليعقوبي. دار صادر، بيروت، ١٣٧٩ هـ.

أبو يعلى الموصلي أحمد بن علي بن المثني (٣٠٧ هـ).

١٤٨ ــ مسند أبي يعلى. (مخطوط) في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.

# المصادر الحديثة

(1)

إبراهيم على سالم.

١٤٩ ـ النفاق والمنافقون. مطبعة حسني، دون ذكر سنة الطبع.

أكرم ضياء العمري.

۱۵۰ ــ موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. دار القلم، دمشق، بيروت، ۱۳۹۵ هـ.

101 ــ نظرة في مصادر ودراسة السيرة النبوية. بحث في مجلة كلية الدراسات الاسلامية، ١٩٧٠م.

الألباني محمد ناصر الدين.

١٥٢ - تخريج أحاديث فقه السيرة للغزالي «بهامش فقه السيرة».

١٥٣ ـ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على البوطي. المطبعة العمومية، دمشق، ١٣٩٦ هـ.

١٥٤ \_ سلسلة الأحاديث الصحيحة. المكتب الإسلامي.

١٥٥ ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. المكتب الإسلامي.

باشميل محمد أحمد.

١٥٦ \_ غزوة الأحزاب. دار الفكر، ١٣٩١ هـ، الثالثة.

١٥٧ ـ غزوة بدر الكبرى. سنة ١٣٨٨ هـ، الرابعة.

البلادي عاتق بن غيث.

١٥٨ ـ نسب حرب. مكتبة دار البيان، دمشق، ١٣٩٧ هـ، الأولى.

البوطي محمد سعيد رمضان.

١٥٩ ــ فقه السيرة. دار الفكر الحديث، لبنان، ١٣٨٦ هـ، الأولى.

(خ)

الخضري بك محمد بن عفيفي الباجوري.

• ١٦ ــ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. دار التعاون للنشر والتوزيع، ١٦٠ ــ الثالثة والعشرون.

خير الدين الزركلي.

١٦١ ــ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء. الثانية.

(س)

الساعاتي أحمد بن عبد الرحمن البنا.

177 \_ الفتح الرباني. بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني، مطبعة الفتح، ١٣٥٨ هـ، الأولى.

سعيد حوى.

١٦٣ ــ الرسول. ١٣٨٩ هـ، الأولى.

(ش)

الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الجكني.

١٦٤ \_ أضواء البيان. مطبعة المدني، ١٣٧٦ هـ.

أبو شهبة محمد بن محمد.

170 ــ السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. دار الأنوار، دون ذكر سنة الطبع.

(ص)

الصابوني محمد بن على.

١٦٦ ــ التبيان في علوم القرآن. دار الإرشاد، بيروت، ١٣٩٠ هـ، الأولى.

17۷ ــ روائع البيان تفسير آيات الأحكام. دار القرآن الكريم، الكويت، 1۳۹۱هـ.

**(ف**)

فؤ اد حمزة.

۱۶۸ ـ قلب جزيرة العرب. مكتبة النصر الحديثة، الرياض، ١٦٨ هـ، الثانية.

(4)

كحالة عمر رضا.

179 ــ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. دار العلم للملايين، بيروت، ١٣٨٨ هـ.

١٧٠ ــ معجم المؤلفين. مطبعة الترقي، دمشق، ١٣٧٦ هـ.

(9)

محمد شمس الحق العظيم آبادي.

۱۷۱ ـ عون المعبود. شرح سنن أبي داود. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، السلفية، المدينة المنورة، ۱۳۸۸ هـ، الثانية.

محمد الغزالي.

١٧٢ ــ فقه السيرة. دار الكتب الحديثة، ١٩٧٦م، السادسة.

المباركفوري محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم.

1۷۳ - تحفة الأحوذي. شرح جامع الترمذي، تصحيح عبد الرحمن عمد عثمان، مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٣ هـ.

١٧٤ \_ مقدّمة تحفة الأحوذي.

(<sup>1</sup>)

نعمان عبد الرزاق السامرائي.

1۷0 ــ أحكام المرتدين في الشريعة الاسلامية. الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دون ذكر سنة الطبع.

(0)

وهبة الزحيلي.

1۷٦ ــ آثار الحرب في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة. المكتبة الحديثة، 17٨٥ هـ، الثانبة.

أبو الأعلى المودودي.

۱۷۷ ــ تفسير سورة النور. تعريف محمد عاصم الحداد، دار الفكر، دون ذكر سنة الطبع.



# فه رَسُ الأحاديث مرتبة على الحروف الهجائية

|             | (†)                                                 |     |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 199         | أبا حباب مات خليك                                   | ١   |
| 777         | أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك                 | ۲   |
| 771         | أبلغك أن عليا كان فيمن قذف عائشة                    | ٣   |
| 99          | أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر                          | ٤   |
| ٧٧          | إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال | ٥   |
| 177         | أرأيت أن خيرناها أليس قد أحسنا                      | ٦   |
| ٤٨          | ارموا بنی اسماعیل                                   | ٧   |
| 411         | أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم                         | ٨   |
| 114         | أعتق جويرية وجعل صداقها عنق كل مملوك من قومها       | ٩   |
| 418         | أعتق صفية وجعل عنقها صداقها                         | ١.  |
| 717         | أعتقني وجعل عنقي صداقي                              | 11  |
| Y01         | أعطى حسان في ضربته بيرحاء                           | 1 Y |
| 414         | أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهيًا                | ۱۳  |
| <b>۲۳</b> ٤ | أعزل عنها إن شئت                                    | ١٤  |
| ٧٨          | أغار على بنى المصطلق وهم غارون                      | 10  |
| ۸٠          | أغر على أبني صباحاً وحرق                            | 17  |
| 114         | ألم أعظم صداقك ألم أعتق أربعين من قومك              | ۱۷  |
| 410         | الله أكبر خربت خيبر                                 | ١٨  |
| YOY         | أما أعجبك ضرب حسان بالسيف                           | 19  |
| 771         | أما الذي تولى كبره منهم فعبد الله بن أبي            | ۲.  |
| 1 4 7       | أنص أخاك ظالاً أو مظلمهاً                           | ٧١  |

| <b>197</b> | أن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء                                                | * * |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 107        | آن بني قينقاع أول يهود نقضوا                                                    | ۲۳  |
| 747        | إن ذلك لن يمنِع شيئاً أراده الله                                                | 3 7 |
| 4.4        | إنك تأتي قوماً أهل كتاب                                                         | 40  |
| 149        | إن الله قد صدقك                                                                 | 77  |
| 454        | أنها استعارت قلادة فهلكت                                                        | **  |
| ٥٠         | أنها كان عليها رقبة من ولد اسماعيل                                              | ۸۲  |
| 171        | إني قدرأيت والله خيراً                                                          | 44  |
| 441        | أو أنكم لتفعلون قالها ثلاثاً                                                    | ۳.  |
|            | (ب)                                                                             |     |
| 404        | بخ ذلك مال رابح                                                                 | ۳۱  |
| 14.        | بعث إلى ِبني المصطلق الوليد بن عقبة                                             | 44  |
| 171        | بعث رجلًا في صدقات بني المصطلق                                                  | 44  |
| 197        | بعثت هذه الريح لموت منافق                                                       | 4 8 |
| 1.0        | بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له                       | 40  |
| 191        | بل نترفق به ونحسن صحبته                                                         | 77  |
| 137        | بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً                                            |     |
|            | (ご)                                                                             |     |
| 14.        | تزوج جويرية وكانت في سبايا بني المصطلق                                          | ٣٧  |
| 410        | تزوج صفية وأصدقها عتقها                                                         | 47  |
|            | (ج)                                                                             |     |
| ٣11        | جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهيًا                                                   | 44  |
| 754        | جلد حسان بن ثابت وعبدالله بن أبي الخ                                            | ٤٠  |
|            | (ح)                                                                             |     |
| **         | حدثينا يا أمة بحديثك في غزوة المريسيع                                           | ٤١  |
|            | (خ)                                                                             |     |
| ٧٩         | خربت خيبر<br>·                                                                  | ٤٢  |
| AFY        | خرج أبو طالب إلى الشام                                                          | ٤٣  |
|            | خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم الله عليه وسلم إلى بني | ٤٤  |
| 44.        | خرجت معه في تلك الغزوة أم سلمةً                                                 | ٤٥  |

| 440  | خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره                  | ٤٦  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 455  | خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر               | ٤٧  |
|      | ( )                                                                  |     |
| ١٨٧  | دعه لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه                             | ٤٨  |
|      | (,)                                                                  |     |
| 101  | ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إكاف                                | ٤٩  |
|      | (ض)                                                                  |     |
| 717  | ضرب للزبير أربعة أسهم                                                | ٥٠  |
|      | (°)                                                                  |     |
| 41   | عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة | ٥١  |
| ٤٨   | عمرو بن لحيى بن جمعة بن خنذف أبو خزاعة                               | ٥٢  |
|      | (غ)                                                                  |     |
| 474  | غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم      | ۳٥  |
|      | (ف)                                                                  |     |
| 414  | فأصابت عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق                              | ٥٤  |
| 410  | فأعتقها وتزوجها                                                      | ٥٥  |
| 777  | فأمر برجلين وامرة ممن كان باء بالفاحشة فجلدوا الحد                   | ٥٦  |
| ۲7.  | فجعلها لحسان وأبي فأنا أقرب إليه                                     | ٥٧  |
| 740  | فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم                                   | ٥٨  |
| ۸۰   | فقال هم منهم                                                         | ٥٩  |
| 111  | فكان شعارهم يا منصور أمت أمت                                         | ٦.  |
| ۱۸۸  | فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه                     | 71  |
|      | (ق)                                                                  |     |
| 172  | قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الاسلام             | 7.4 |
| ٣١١  | قسم في النفل للفرس سهمين                                             | ٦٣  |
|      | (五)                                                                  |     |
| 7.7  | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه       | ٦ ٤ |
| 1.41 | کان إذا نزل منزلًا لم يرتحل حتى يصلي فيه                             | 70  |
| ۱۳۲  | كان بعث الوليد بن عقبة                                               | ٦٦  |

| \$     | 144 | كان بين غلمان من المهاجرين وغلمان من الأنصار شجار                 | ٦٧         |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 444 | كان حديث الافك في غزوة المريسيع                                   | ۸r         |
|        | 197 | كانت الريح يومئذ أشد ما كانت                                      | 79         |
| 1      | ۹٠  | كانت غزوة بني المصطلق في شعبان سنة ست                             | ٧.         |
|        | 441 | كان رسول الله يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار                      | ٧١         |
| •      | 177 | كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة                           | <b>Y Y</b> |
|        | ٣٣٩ | كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق | ٧٣         |
|        | 444 | كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل                           | ٧٤         |
| 1      | 441 | كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء                   | ٧٥         |
|        |     | كنت في غزاة فسمعت عبدالله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند        | 77         |
|        | 177 | رسول الله حتى ينقضوا                                              |            |
| ţ      | 444 | كيف ترون فيمن يؤذيني في أهلي                                      | ٧٧         |
|        |     | • •                                                               |            |
| V      |     | (ل)                                                               |            |
|        | VV  | لأعطين هذه الراية رجلًا يفتح الله على يديه                        | ٧٨         |
|        | 79. | لعل في حديث تحدث                                                  | ٧٩         |
|        | 170 | ۔<br>لقد بلغ وعید قریش منکم المبالغ                               | ۸٠         |
| :      | mmm | لقد هممت أن أنهي عن القبيلة                                       | ۸۱         |
|        | 104 | لما حاربت بنو قينقاً ع                                            | ٨٢         |
|        | 109 | لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة أحد رجع ناس             | ۸۳         |
| 1<br>2 | 147 | لما فتح مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم                           | ٨٤         |
| \$<br> | 114 | لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق            | ٨٥         |
| *      | ۲۳۰ | لما قال أهل الافك ما قالوا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم   | ٨٦         |
| •      | ۱۳۸ | لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ "                                     | ۸٧         |
|        | 781 | لما كان من أمر عقدي ما كان وقال أهل الافك ما قالوا                | ۸۸         |
|        | 441 | لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس                                | ۸٩         |
| :      | 422 | لما نزلت آیة التمیم لم اُدر کیف اصنع                              | ۹.         |
|        | 747 | لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر          | 41         |
|        | 444 | لو كان ثابتاً على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤ لاء     | 4 4        |
|        | 701 | لو كانت سورة واحدة لكفت الناس                                     | 94         |
|        | 144 | ليس عليكم بأس منها                                                | ٩ ٤        |

į÷!

#### (ي) ١١٨ يا أبا بكر من الذي تولى كبره منهم أليس على بن أبي طالب 472 ١١٩ يا أبا أيوب ألم تسمع بما تحدث الناس 774 ١٢٠ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقَ بِنَبًّا ﴾ نزلت في الوليد بن عقبة 144 ١٢١ يا عائشة إني عارض عليك أمراً **۲**4% ۱۲۲ یا عائشة قد أنزل الله عذرك 727 ١٢٣ يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة 777 ١٧٤ يا معشر يهود إحذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة 100 ١٢٥ يرحمك الله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعله الله للمسلمين ولك فيه خيراً 454

#### فهرس أسماء الرواة المترجم لهم

الأسدى: أبو عبدالله محمد بن أحمد: ٤٥ إسماعيل بن اسحاق القاضي: ٩٨ إسماعيل بن أبي أويس: ٢٥٩ الأسماعيلي: أبو بكر أحمد بن ابراهيم: ابو الأسود: محمد بن عبد الرحمن: ٩٤ الأصيلي: ابو محمد عبدالله بن ابراهيم: ٣٦٣ الأعمش: سليمان بن مهران: ١٩٦ أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري: ٢٧٤ أنس بن مالك ابن النضر: ٢٥٩ الأوزاعي: عبدالرحمن بن عمرو: ٣٢٥ أبو أويس: عبدالله بن عبدالله: ٣٤٣ الأويسي: عبدالعزيز بن عبدالله: ٢٥٦ أبو أيوب الأنصاري: خالد بن زيد: 274 أم أيوب الأنصارية بنت قيس: ٢٧٣ أيوب السختياني: ١٢٢ أيوب بن محمد بن زياد الوزان: ١٣٦

> بدیل بن ورقاء: ۱٤۲ أبو العلاء: برد بن سنان: ۳٤٤

(<u>u</u>)

أبان بن يزيد العطار: ٢٣٩ الأحابيش: ٦٧ أبو إسحاق البكري: إبراهيم بن إسحاق: إبراهيم بن سعد بن ابراهيم: ١١٦ إبراهيم بن المنذر بن عبدالله: ٩٥ الأجسري: أبو بكر محمد بن الحسين: أحمد بن الحسين بن عمران: ١١٦ أحمد بن داود بن موسى السدوسي: ٣١٣ أحمد بن عبدالجبار العطاردي: ١١٦ أبو أحمد: الحاكم الكبير محمد بن أحمد: أسامة بن زيد بن حارثة: ١٥٠ أبو أسامة: حماد بن أسامة: ٣٤٤ إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: ٢٥٩ إسحاق بن يسار: ۲۷۳ أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبدالله: 141 ابن إسحاق: محمد بن اسحاق: ١١٥

إسرائيل بن يونس: ١٧٨

(1)

ا الجوزقي: أبو بكر محمد بن عبدالله: ٣٣٩ · (ح) أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس: الحارث بن رافع بن مكيث: ١١٠ ابن حاطب: یحیمی بن عبدالرحمن: ۲۳۰ الحاكم: أبو عبدالله محمد بن عبدالله: حبان بن موسى بن سوار: ٢٠٥ ابن أبي حبيبة ابراهيم بن اسماعيل: ٧٧٥ حجين بن المثنى اليمامي: ١٥٢ الحرب: إبراهيم بن إسحاق: ٢٩٤ الحسن بن زيد بن الحسن بن على: ٢٤٣ الحسن بن عطية: ١٣٢ الحسن بن على الحلواني: ٢٢١ الحبسن بن موسى الأشيب: ١٩٧ الحسين بن الحسن بن عطية: ١٣٢ الحسين بن محمد بن بهرام: ١٧٧ حصين بن عبدالرحمن السلمي: ۲۹۰ حفص بن غیاث: ۱۹۶ حماد بن زید بن درهم: ۱۸۱ حماد بن سلمة بن دينار: ۲۵۲ حميد بن أبي حميد الطويل: ٢٥٢ الحميدي: عبدالله بن الزبر: ١٨٦ حسين بن أخطب: ١٦٣ (خ) خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث:

الخصيب بن ناصح الحارثي: ٣١٣

أبو خثيمة: زهير بن جرب بن شداد:

أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: ٣٤٤
بريدة بن الحصيب: ٧٠
بريد بن عبدالله بن أبي بردة: ٣٤٤
البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو: ٢٥٠
بشر بن سفيان بن عمرو: ١٤٨
بشر بن معاذ العقدي: ١٢٨
ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف:
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: ٢٦٢
أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث: ٢٦٢
ابن تيمية: أبو البركات عبدالسلام بن
عبدالله: ٣٢٨
ثابت بن أسلم البناني: ٢٥٢
ثابت بن أسلم البناني: ٢٥٢

ثابت بن أسلم البناني: ۲۰۲ ثابت بن الحجاج الكلابي: ۱۳٦ ثابت بن قيس بن شماس: ۲۰۲ ثابت مولى أم سلمة: ۱۳۱ شمامة بن عبدالله بن أنس: ۲۲۰ أبو ثور: ابراهيم بن خالد: ۳۲۵

(ج) جلامة بنت وهب: ۳۳۲ جرير بن عبدالحميد بن قرط: ۲۵۰ ابن جـريج: عبـدالملك بن عبدالعـزيز: ۱۸۳

جعفر بن برقان الكلابي: ١٣٦ جعفر بن عبدالله بن الحكم: ١٩٩ جعفر بن عون بن جعفر: ١٣١ أبو جعفر الرازي التميمي عيسى بن أبي عيسى: ٣٩٧ ابن أبي جمرة: عبدالله بن أبي جمرة: ٢٦٥

(2) سعد بن محمد بن الحسن بن عطية: ١٣٢ داود بن الحصين الأموى: ٢٧٥ أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك: ٢٥١ دحية بن خليفة الكلبي: ٣١٥ سعید بن جبیر: ۱۸۱ ابن دقيق العيد: محمد بن على: ٣٠٣ سعید بن أبی عروبة: ۱۲۸ الدمياطي: عبد المؤمن بن خلف: ٨٤ سعيد بن سليمان الضبي: ١٨٥ دينار الكوفى: ١٢٣ سعيد بن السيب: ٢٠٥ أبو سفيان: طلحة بن نافع الإسكاف: ( ) ابن أبي ذئب محمد بن عبدالرحمن: ٣٢٦ أبو سفيان: مولى ابن أبي أحمد: ٧٧٥ () السكري: أبو سعد على بن موسى: ٥٥ ابن راهویه: إسحاق بن ابراهیم: ١٥٠ ابن السكت أبو على سعيد بن عثمان: ابن رجب: عبدالرحمن بن أحمد: ١١٢ 177 الربيع بن سليمان بن عبدالجبار: ٣٢٦ الربيع بنت معوذ بن عفراء: ٣٢١ أبو سلمة: عبدالله بن عبدالأسد: ٦٩ أبو سلمة: بن عبدالرحمن بن عوف: الرشاطى: عبدالله بن على: ٥٠ أم رومان زوج أبي بكر الصديق: ٢٩٠ 777 (i) أم سلمة: هند بنت أبي أمية: ١٣١ ابن أبي زائدة: يحيى بن زكرياء: ٢٣٠ سنان بن وبرة: ١١٠ الزبير بن بكار بن عبدالله: ١٣٧ السلولى: ٣٢٧ أبو الزبير المكى: محمد بن مسلم بن أم سليم: أم أنس بن مالك: ٣٢١ تدرس: ۱۸٤ سليمان بن حرب الأزدي: ٣١٣ أبو زرعة الرازي: عبيدالله بن سليمان بن داود العتكى أبو السربيع عبدالكريم: ٣٠٤ الزهراني: ۱۸۱ زكرياء بن أبي زائدة: ١١٨ سلیمان بن شعیب بن سلیمان: ۳۱۳ زيد بن أرقم: ١٧٢ سليمان بن كثير العبدي: ٢٩٢ زيد بن ثابت بن الضحاك: ١٥٩ سليمان بن موسى الأموي الأشرق: ٣٤٤ ابن زید: محمد بن زید بن منفذ: ۱۹۲ سليمان بن يسار الهلالي: ٢٦٤ ابن سیرین: محمد بن سیرین: ۳۳٤ (w) السبكي: تقي الدين علي بن عبدالكافي: (**m**) 779

377

أبو سعيد النيسابوري: عبدالله بن محمد:

94

الشافعي: أبو عبدالله محمد بن إدريس:

أبو شريج الكعبي: خويلد بن عمرو: ١٤٢ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي: ٢٢٩

سعبه بن الحجاج بن الورد العلمي . ١١٨ الشعبي: عامر بن شراحيل: ١١٨ أبو الشيخ ابن حيان: عبدالله بن محمد:

(ص)

أبو صالح السمان: ذكوان الزيات المدني: ٢٥١

صالح بن كيسان المدني: ٢٢١

(ض)

الضحاك بن مزاحم الهلالي: ١٣٤ أبو الضحى: مسلم بن صبيح الهمذاني: ٢٢٩

(ط)

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد: ٣١٦ أبو طلحة: زيد بن سهل الأنصاري:

(ع)

444

عاصم بن عمر بن قتادة: ٨٢ عائشة أم المؤمنين: ١١٣ عباد بن عبدالله بن الزبير: ٣٣٨ عباد بن العوام بن عمر الكلابي: ٣٤٣ عبادة بن الصامت: ١٩٩ عبادة بن الوليد بن عبادة: ١٥٧ عباس بن سهل بن سعد: ١٩٧ عبدالله بن أنيس الجهني: ٦٩

عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: ٨٢

عبدالله بن جعفر بن درستویه: ۹۶ عبدالله بن جعفر بن غیلان الرقی: ۱۲۱ عبدالله رجاء بن عمر الفدانی: ۱۷۱ عبدالله بن عمر بن الخطاب: ۷۸ عبدالله بن محمد بن جعفر المسندي: ۳۳۱ عبدالله بن عون بن أرطبان: ۷۸ عبدالله بن المبارك المروزي: ۷۸ عبدالله بن المبارك المروزي: ۷۸ عبدالله بن المبنی: ۳۳۰ عبدالله الممدانی أبو موسى: ۱۳۳

عبدالله بن يوسف التنيسي: ٣٣٥ عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله: ١٩٨ عبد بن حميد بن نصر الكسى: ١٥١ عبدالرحمن بن القاسم: ٣٣٥

عبدالرحمن بن كعب بن مالك: ١٦٥ عبدالرزاق بن همام الصنعاني: ١٥١ عبدالصمد بن عبدالوارث: ٢٣٩

عبدالعزيز بن صهيب البناني: ٣١٥ عبد العزيز بن يحيى البكائي: ١١٥ عبدالوارث بن عبدالصمد: ٢٣٩

عبدالوهاب بن عبدالمجيد: ١٢٢ عبيدالله بن أبي بكر بن أنس: ١٨٦ عبيدالله بن عبدالله بن عتية: ٢٠٦ عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم:

عبيدالله بن عمرو بن أبي الوليد: ١٢٧ عبيدالله بن هرير: ١٩٨ أبو عبيدالهروي: أحمد بن محمد: ٣٠ أبو عبيدة: معمر بن المثنى: ٧٧ عثمان بن صالح السهمي: ٩٤ أبو عثمان النهدي: عبدالرحمن بن مل:

197

(ف)

الفربري: محمد بن يوسف بن يوسف بن مطر: ٣٠٣

الفسوي: يعقوب بن سفيان: ٩٤ الفضل بن دكين الكوفي أبو نعيم: ٣٢٧ فضيل بن عياض بن مسعود: ١٩٦ ابن فضيل: عمد بن فضيل: ٢٩١

ابن قصیل: عمد بن قصیل: ۱۱ فلیح بن سلیمان: ۲۲۱

فیاض بن محمد بن سنان: ۱۳۶

(ق)

ابن القطان أبو الحسن على بن محمد: ١١٢

القاسم بن محمد بن أبي بكر: ٢٩٣ قتادة بن دعامة السدوسي: ١٢٨ قتيبة بن سعيد بن جميل: ٢٣٧ القطب الحلبي: عبدالكريم بن عبدالنور:

أبو قلابة الجرمي: عبدالله بن زيد: ١٣٢

(U)

الليث بن سعد الفهمي: ١٥٣ ابن أبي ليلى: عبدالرحمن بن أبي ليلى: ١٣٣

ابن لهيعة: عبدالله بن لهيعة: ٩٤

(م)

المازري: أبو عبدالله محمد بن علي: ٧٦ مالك بن أنس أبو عبدالله: ٣٣٥ مالك بن عبدالواحد المسمى: ٣٣٧ أبو المتوكل الناجي: علي بن داود: ٢٥٢ مجاهد بن جبر أبو الحجاج: ١١٨ مجمع بن جارية بن عامر: ٣١٢ عثمان بن محمد بن أبي شيبة: ٢٥٠ ابن أبي عدي: محمد بن ابراهيم: ٢٢٩ العراقي: عبدالرحيم بن الحسين: ٢٣٦ عروة ابن الزبير بن العوام: ١١٣ عطاء بن أبي مسلم الخراساني: ٢٧٢ عطية بن سعد بن جنادة العوفي: ٢٣٢

أم عطية: نسيبة بنت كعب: ٣٢٢ عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس: ١٩٢ عقيل بن خالد بن عقيل: ١٥٣ علقمة بن وقاص الليثي: ٢٠٥ على بن عاصم بن صهيب: ٢٩٢

علي بن الحسن بن شقيق: ٧٨ على بن زيد بن جدعان: ٣٩٣ أبو الحسن المقدسي: علي بن الفضل: ٣٠٢

عمارة بن عقبة بن أبي معيط: ١٣٥ عمر بن أيوب العبدي: ١٣٦ عمر بن ثابت الأنصاري: ١٧٨ عمر بن عبدالعزيز بن مروان: ٣٢٥ ابن أبي عمر العدني: محمد بن يحيى:

عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد: ٢٣٦ عمرو بن أمية الضمري: ١٦٣ عمرو بن سالم الخزاعي: ١٤٢ أبو عوانه: وضاح بن عبدالله البشكري:

القاضي عياض بن موسى اليحصبي: ٧٦ عيسى بن دينار الكوفي: ١٢٣ عيسى بن معمر الحجازي: ٣٣٧

مروان بن الحكم الأموى: ١٣٨ مسروق بن الأجدع: ٢٩٠ مسطح بن أثاثة: ٢١١ مسلم بن صبيح الهمداني: ٢٢٩ المسور بن مخرمة: ١٣٨ مطين: محمد بن عبدالله: ١٢٦ أم معبد الخزاعية: عاتكة بنت خالد: ٦٦ أبو معشر السندي: نجيح بن عبدالرحمن: المقريء: عبدالله بن يزيد المكى: ٣٣٣ ابن معقل: عبدالله بن مقرن المزني: ٥٠ معمر بن راشد الأزدى: ١٥١ مغلطاي بن قليج علاء الدين: ٣٧ مقاتل بن حيان النبطى: ١٣٤ مکی بن عبدان بن محمد: ۳۰۳ ابن مندة: أبو عبدالله محمد بن يحيى: ابن مهدي: عبدالرحمن بن مهدي: ١٣٢ موسى ابن اسماعيل المنقري: ٢٩٠ موسى بن عبيدة بن نشيط: ١٣١ موسى بن عقبة بن أبي عياش: ٩٥ موسى بن أبي عيسى الحناط: ١٩١ أبو موسى الأشعري: عبدالله بن قيس: أبو موسى الأصبهاني: محمد بن عمر: ٣٠

محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد: محمد بن بشار بندار: ۱۳۲ محمد بن بشر العبدى: ۲۹۹ محمد بن جعفر بن الزبير: ١١٣ محمد بن جهضم: ١٠٩ محمد بن الحسين بن مكرم: ١٠٩ محمد بن الحسن الشيباني: ١٠٩ محمد بن الحسين بن محمد: ٩٤ محمد بن الحكم المروزي: ٣٢٨ محمد بن رافع القشيري: ١٥٠ محمد بن سابق التميمي: ١٢٣ محمد بن سعد بن عطية العوفي: ١٣٢ محمد بن سلام بن الفرج: ۱۸۳ محمد بن سلمة الباهلي: ١١٥ محمد بن عبدالله بن المثنى: ٢٦٠ محمد بن عبدالرحيم بن أبي زهير: ١٨٥ محمد بن العلاء أبوكريب: ١٣١ محمد بن علي بن شافع: ٢٦٤ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص: 74. محمد بن فليح بن سليمان: ٩٥

محمد بن فليح بن سليمان: ٩٥ محمد بن كثير العبدي: ٢٩٢ محمد بن ميمون المروزي: ٢٥٦ محمد بن يحيى بن حبان: ٨٢ أبو العباس الأصم: محمد بن يعقوب:

ابن محیریز: عبدالله بن محیریز: ۳۳۱ مخلد بن یزید القرشي: ۱۸۳ ابن مردویه: أبو بكر أحمد بن موسى: ۱۲۲

نافع مولی ابن عمر: ۷۸

117

ابن أبي نجيح: عبدالله بن أبي نجيح:

النسفي: ابراهيم بن معقل: ٢٦٣

النعمان بن راشد الجزري: ٣٣٩

(ی)

يحيسى بن آدم بن سليمان: ٢٣٠ يحيس بن بكير بن عبدالله المخزومي: ١٣٨

> يحيى بن عباد بن عبدالله: ١٩٤١ يحيى بن محمد بن السكن: ١٠٩ يحيى بن يحيى الغساني: ٣٢٦ يزيد بن رومان المدني: ١٣٠٠ يزيد بن زريع أبو معاوية: ١٢٨ يزيد بن عياض بن جعدية: ٣٢٨ أبو اليسيء كعب بن عمرو: ١٨٩ يعقوب بن ابراهيم بن سعد: ١١٦ يعقوب بن حميد بن كاسب: ٣١٣ يعقوب بن محمد بن يزيد: ٣١٣ يعقوب بن مجمع بن يزيد: ٣١٣

القاضي: أبو يعلى محمد بن الحسين: ٣٢٩

يونس بن بكير بن واصل الشيباني: ١١٦ يونس بن يزيد الأيلي: ٢٠٥ أبو نعيم الأصبهاني: أحمد بن عبدالله: ٢٩٥٠

النفيلي: عبدالله بن محمد: ٢٣٧

(-8)

أبو هارون المدني: موسى بن أبي عيسى: ١٩١

> هرير بن عبدالرحمن: ١٩٨ أبو هريرة الدوسي: ٣٤٤ هشام بن صبابة بن حزن: ١٠٦ هشام بن عبدالملك بن مروان: ٢٦٤ هشام بن يوسف الصنعاني: ٢٦١

هثیم بن بشیر بن القاسم: ۱۸٦ هلال بن أبی حمید: ۱۳۳

(0)

الواقدي: محمد بن عمر: أبو وائل: شقيق بن سلمة الأسدي: ۲۹۰

> الوليد بن عبدالملك بن مروان: ٢٦١ الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ١٣٠

# فهرست للقيالي

**(**ご) تبوك: ١٨٠، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣ (ج) الجحفة: ٥٦، ٥٨ (7) الحديبية: ٩٠، ١٣٥، ١٣٨، ١٣٩ الحرم: ٦٣ حمراء الأسد: ٩٤ حنين: ٣٢٢ و٣٢٧ (خ) خرتبرت: ۲٤٩ الخريبة: ٥٨ خلیص: ٥٦ الخندق: ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۰، ۹۰ 78x (10) (100, 99) (97) 444 خيبر: ۷۷، ۷۹، ۲۱۲، ۳۱۵، ۲۲۱، 934, 734 (2)  $(\dot{s})$ ذات الجيش: ١١٩، ٣٣٥، ٣٤٦

(1) أبني: ۸۱،۸۰ الأبواء: ٤٥، ٥٧، ٨٥، ٣٦١ أحد: ١٤ ٥٦، ٦٧، ٨٦، ٢٩، ٧٠، ٥٨، ٩٨، ٩١، ٩١، ١٠١، ١٥١، 171 . 109 أرمينية: ١٦١، ٢٤٨ أذرعات: ١٥٩ الاسكندرية: ٢٥٨ بحرة: ٥٨ بخاری: ۳۰۳ بدر الکبری: ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٩٩، 101, 701, 001, 401, 401, 771, 071, 771, 9.7, 117 بدر الموعد: ٩١، ١٠٢ ايقيع: ۲۱۰

> البيداء: ۳۲۵، ۳۶۹ بيرحاء: ۲۵۸، ۲۵۹

> بئر معونة: ٦٦، ١٦٣

AF, PF, (V) QV, (A, PA, ذات الخليفة: ٥٨، ٣٤، ٣٣٥ ٠٩، ١٩، ٢٩، ٨٠١، ٢١١٠ ذات الرقاع: ۷۰، ۳۲۳، ۳۴۲، ۲۴۵، 171, 071, 171, .71, 371, 737 ذو قرد: ۹۱، ۱۰۷ 0713 A313 P313 1713 TV13 ۸۷۱، ۱۹۸، ۱۹۱، ۱۹۸، ۱۹۸ () ·17, POY, FFY, 177, YPY, رابغ: ۸۵ الروحاء: ٦٤ 3 97 , 177 , 077 , .37 , 177 , 47 8 (w) مر الظهران: ٥٤، ٥٥، ٣٦١ mamld: 789 المزة: ٣١٥ سوق بنی قینقاع: ۱۵۵ و۱۵۳ المريسيع: ٥٦، ٦٣، ٨٢، ٨٣، ٥٨، (ش) ۹۳، ۹۶، ۹۶، ۲۰۱، ۱۱۰، الشام: ٢٦٨ و٢٧٠ V31, 171, YA1, 0P1, A3Y, شمشاط: ٢٤٩ P.T. YTT, ATT, PTT, .3T, الشوط: ١٦١ 107, 777 (2) مستورة: ۸۵ العراق: ٢٢٩ المشلل: ٥٦ عرفات: ۹۹ مكة: ١٥، ٥٥، ٥٥، ١٦، ٥٥، عرنة: ٦٩ ۷۲، ۲۸، ۷۰۱، ۱۳۵ ۲۳۱، عسفان: ۵۳، ۵۵، ۵۹ VY1, PY1, VP1, AP1, YIY, العقيق: ١٢٠، ٣٣٥ 177, 777, .37, 537 **(ف)** المناصع: ۲۱۰ الفرات: ٢٤٩ مهیعة: ۸۵ فربر: ۳۰۳ (U) الفرع: ٥٧، ١٠٥، ٣٣٨، ٣٤٠ نقعاء: ١٩٥، ١٩٨ (ق) النقيع: ١٩٥، ١٩٨ قدید: ۵۳، ۵۳، ۸۲، ۱۱۲، ۴۴۰ (0) القنفذة: ٨٥ وادي بني عمرو: ٥٧ وادي فاطمة: ٥٤، ٥٨ (4) وادى النخل: ٥٨ کدید: ۵۹ (4) (ي) المدينة المنورة: ٥٧، ٨٥، ٦٤، ٦٧،

.

## فهَـــرَسُ المُوَضِوعَات

| 10 | المقدمة :                                                |
|----|----------------------------------------------------------|
| 44 | تقويم المصادر وتحليلها.                                  |
|    | الباب الأول                                              |
|    | في التعريف ببني المصطلق وموقفهم من الاسلام               |
|    | الفصل الأول: نسب عشيرة بني المصطلق وصلتهم النسبية بقبائل |
| ٤٥ | المدينة .                                                |
| ٥٣ | المبحث الثاني: ديار بني المصطلق.                         |
|    | الفصل الثاني: موقف بني المصطلق من الدعوة الاسلامية قبـل  |
| 74 | المريسيع.                                                |
| 74 | المبحث الأول: موقف بني المصطلق من الاسلام.               |
|    | المبحث الثاني: موقف بني المصطلق من الصراع بين المسلمين   |
| ٦٧ | وقريش .                                                  |
| ٧٥ | الفصل الثالث: موقف المسلمين من تحركات بني المصطلق.       |
| ٧٦ | المبحث الأول: حكم إنذار العدو قبل بدئه بالقتال.          |
|    | المبحث الشاني: إنذار بني المصطلق بالحرب على وجه          |
| ۸۶ | الخصوص.                                                  |
|    |                                                          |

| ٨٩  | الفصل الرابع: سبب وتاريخ غزوة بني المصطلق.              |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 1.0 | الفصل الخامس: وصف غزوة بني المصطلق ونتائجها.            |
| 1.0 | المبحث الأول: وقوع القتلُ والسبي في بني المصطلق.        |
| 1.9 | المبحث الثاني: شعار المسلمين في هذه الغزوة.             |
| 117 | المبحث الثالث: ضعف مقاومة بني المصطلق.                  |
| 114 | المبحث الرابع: موقف جويرية بنت الحارث رضي الله عنها.    |
| 119 | المبحث الخامس: إسلام الحارث بن أبي ضرار.                |
| 14. | المبحث السادس: إسلام بني المصطلق وأداؤ هم الزكاة.       |
| 140 | المبحث السابع: التحقيق في عمر الوليد بن عقبة عام الفتح. |
| 18. | المبحث الثامن: موقف بني المصطلق بعد الغزوة.             |

### الباب الثاني النفاق وأثره السيء

| 127 | الفصل الأول: دور المنافقين في المجتمع الاسلامي قبل غزوة المريسيع . |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 127 | المبحث الأول: ظهور النفاق.                                         |
| 189 | المبحث الثاني: موقف المنافقين قبل بدر الكبرى.                      |
| 104 | المبحث الثالث: موقف المنافقين بعد بدر الكبرى.                      |
| 109 | المبحث الرابع: موقف المنافقين في أحد.                              |
| 174 | المبحث الخامس: موقف المنافقين من يهود بني النضير.                  |
| 171 | الفصل الثاني: إثارة المنافقين العصبية في غزوة المريسيع.            |
| 111 | المبحث الأول: مقالة عبد الله بن أبّي.                              |
| ۱۷٦ | المبحث الثاني: تعيين الغزوة التي حدثت فيها مقالة ابن أبِّي.        |
| ١٨٣ | المبحث الثالث: القضاء على فتنة المنافقين.                          |
| 781 | المبحث الرابع: معالجة آثار الفتنة.                                 |
| 19. | المبحث الخامس: موقف عبدالله بن عبد الله بن أبّي من أبيه.           |
| 190 | المبحث السادس: هبوب العاصفة في طريق العودة من المريسيع.            |

| الإِفك. | حادثة | المنافقين | اختلاق | الثالث: | الفصل |
|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|
|---------|-------|-----------|--------|---------|-------|

### الباب الثالث في مسائل متعلّقة بحديث الإفك

4.0

|       | في مسائل متعلقة بحديث الإفك                              |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 777   | الفصل الأول: الخائضون في الإِفك وتنفيذ الحد.             |
| **    | المبحث الأول: التحقيق فيمن تولئ كبر الإفك.               |
| 377   | المبحث الثاني: إقامة الحد على القاذفين.                  |
| Y & V | الفصل الثاني: مواقف بعض الصحابة من حادثة الإفك.          |
| 454   | المبحث الأول: صفوان بن المعطل.                           |
| 177   | المبحث الثاني: موقف علي بن أبي طالب.                     |
| 777   | المبحث الثالث: موقف بريرة.                               |
| 441   | المبحث الرابع: موقف أبي أيوب الأنصاري وزوجه.             |
| 777   | المبحث الخامس: النزاع بين الأوس والخزرج.                 |
| 440   | الفصل الثالث: فوائد في المصطلح مستنبطة من حديث الإفك.    |
|       | المبحث الأول: الإنتقاد الوارد على الزهري في جمعه         |
| 440   | حديث الإِفك والجواب عنه مع تخريج الحديث.                 |
| 79.   | المبحث الثاني: الخلاف في سماع مسروق من أم رومان.         |
|       | 4. 14 4. 14.                                             |
|       | الباب الرابع                                             |
|       | الأحكام والعبر المستنبطة من غزوة المريسيع                |
| 4.4   | الفصل الأول: الأحكام المستنبطة من غزوة المريسيع.         |
| 4.4   | المبحث الأول: حكم الدعوة إلى الاسلام قبل بدء القتال.     |
| ٣1.   | المبحث الثاني: مشروعية قسمة الغنائم بين المقاتلين.       |
| 717   | المبحث الثالث: صحة جعل العتق صداقاً.                     |
|       | المبحث الرابع: مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر |
| 414   | بعضهن                                                    |

| 44. | المبحث الخامس: جواز خروج النساء في الغزوات وغيرها.         |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣ | المبحث السادس: ثبوت إقامة الحد على القاذفين.               |
| 474 | المبحث السابع: جواز استرقاق العرب.                         |
|     | المبحث الثامن: حكم من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها    |
| 444 | الله منه .                                                 |
| 441 | المبحث التاسع: حكم العزل.                                  |
| 440 | المبحث العاشر: متى شرع التيمم.                             |
|     |                                                            |
| 401 | الفصل الثاني: الدروس والعبر المستقاة من غزوة المريسيع.     |
|     | المبحث الأول: السر في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من    |
| 401 | جويرية .                                                   |
|     | المبحث الثاني: تغلّب الرسول صلى الله عليه وسلم على         |
| 404 | المشكلات التي صاحبت هذه الغزوة.                            |
| 404 | المبحث الثالث: إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم.      |
| 408 | المبحث الرابع: الوحي بيد الله يوحيه إلى رسوله متى شاء.     |
|     | المبحث الخامس الحكمَّة في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم |
| 401 | لم يجزم ببراءة أهله كما جزم غيره من الصحابة.               |
| 471 | الخاتمة:                                                   |

ť.

1

.

- tayammum was first introduced and when the manumission of the slaves was being accepted for a bride's marriage port (mahr)... etc.
- 8. The author's procedure followed in this paper was that the hadith is cited, followed by the *tarjama* and then the evidence which either supports or denies it. Then a judgement is passed whether it is authentic or not. If the hadith exists in the «Two Guine Books» or in one of them, the writer mentioned only the *tarjama* of the teller just for identification and not for criticism. Sometimes only the *matn* is referred to for *isnad*. This methodology has never been employed before, as far as this battle is meant. It was just a try to follow the procedures used by most tellers of hadith when they were studying the Prophetic Guidance.

Our last call is praise be to Allah, Lord of the universe.

mainly concerned with the battle and it has nothing to do with the canonical judgements in the sense of the word, but he tried to expose that as far as the contexts of the narrations needed.

The lessons gained from this battle were so numerous, but only five of them were discussed. This discussion can be regarded as a new element added to what was mentioned before.

- 1. This battle has never been studied thoroughly, but only is referred to as one of many other battles. But the best modern writer who wrote on it is Muhammad Ahmad Bashmeel. He anatomized it as one of the great events that took place before the battle of Ahzab, not with standing, he did not stick to any investigation nor was he able to comprehend the subject conclusively.
- 2. Specifying the exact dwellings of the tribe in kilometers and miles.
- 3. Giving a brief summary of the ancestral lineage and the relatives of other tribes were clearly introduced.
- 4. Composing a whole chapter indicating whether it was compulsory to inform an enemy in advance of what might happen and pointing out all the trends relating to this.
- 5. Presenting nearly every piece of information about Ifk hadith. This is considered as a very new step in dealing with this hadition, though it was fairly difficult to approach. It was elucidated in Al-Zad by Ibn al-Kayyim but not in the way the writer has exposed.
- 6. Stating the various opinions about whether it was permissible to enslave Arabs, for this case is strongly tied with the present topic, so the author has given whatever needed to make this point intelligible.
- 7. Writing a whole chapter dealing with all the form utterances quoted by authorities after the battle and chiefly about Ifk tradition and this, though it was quite different from the ones of the same idea that have existed previnously, a fair number of decisions were built on that.

Those decisions were alluded to by some historians especially when

nearly all the narrations, and finally deducting all the canonical judgements. That was absolutely untouched by any other researcher or historian.

Part three. In this part the writer tried to trace the Ifk hadith and to express his blame on Al-Zahri for his misinterpritation of his four learned leaders without discussing each hadith that these four scholars had told separately, though the writer claimed that that procedure was permissible because all of them were trustworthy and dependable. The writer in addition tried to ascertain the identity of those who had undertaken the transmission of the hadith such as Abdullah Ibn Obay Ibn Salool, who was one of the group, and pointed out the different ways of the feeling of the followers towards that tradition.

Some of the followers rejected the idea in details and in the sum total insisted that that hadition was but a forged lie and entirely false. Of those followers were Osamah Ibn Zayd, Breerah, Ibn Ayoob il-Ansari and his wife. Others although denied that big lie, they simultaneously were hinting that the Prophet ought to act, especialy when they tacitly thought that the Prophet was really overwhelmed with doubts and if that action was taken, it might ease him. Among those was Ali Ibn Abi Talib.

As for the rest of the followers, they were wholly effected by that murmur of the hypocrite but at the same they were quiet and looking forward to get any answer. But they also began to parrot what the hypocrite were saying without realizing what was behind that forged lie. Of those were Hassan Ibn Thabit, Hasna Bint Jahsh and Mustah Ibn Athatha.

In this part the writer pointed out the traditional conflict between Ows and Khazraj, commenting on the role played by Abdullah Ibn Obay Ibn Salool who was the cause of that clash.

Part four was entirely devoted for the discussion of the judgements which were passed on that battle as well as the conclusions and the results which were the main points of the second chapter of this part. All the traditions related to those judgements were ten. The writer had briefly but excellently explained them separately pointing out the disagreements of the scholars about those traditions guided by the righteous proofs and preferring those which are highly supported by decisive guidance.

As it was mentioned before, the author conclusively put down every anecdote, clue or hint related to that battle so long as this treatise has been

Banil Mustalik were Abysinians pro-Quraysh and were, then, allied to them in Ohod. They were waiting to see what Quraysh would do with the Prophet (on him be God's peace and blessings) and at the same time they had their intrigues, which the writer had wrote down in this part, against Muslims, and the Muslims responses to those agressive movements as well.

The writer explained clearly whether it was compulsory to give a warning to the unbelievers, writing down what the learned leaders mentioned concerning this point, preferring those sayings which appeared to be the most righteous ones. At the same time he thinks that Banil Mustalik had been reported of what God revealed to the Prophet and they certainly had received the warn. All the objections and claims saying that the Prophet broke suddenly on them proved to be false.

The writer pointed out the reasons which caused that battle, showing the exact date, giving full descriptions of it and the dangerous and the precious outcome for the Muslims, Banil Mustalik attitude after that battle and the presence of Sa'ad Ibn Muath in that very same battle.

Part two strictly deals with the part played by the hypocrite at the beginning of the proclamation of the Message of Islam in general and during the battle in particular. The writer did all his best to show the intriguing plans and conspairacy which were drawn by unbelievers' party in order to hinder the proclamation of the Message. He had pointed out the evolution of that hypocrisy as well as its causes and the attitude of the hypocrite in the first battle which preceded this one.

The hypocrite's reaction towards the battle of al-Mrais'a which was fully clarified together with their evil intentions and their discouraging Muslims were also perfectly stated. Their endeavor to seize every opportunity to declare their evil ideas to arouse ignorant bigotry, to raise the tribal banner and to cause disturbances which were nearly to overthrow Muslims. The writer also tried to describe the Prophet's wise reason in dealing with those poisonous situations of the hypocrite and at the same time not hurting the feeling of those evil doers.

The worst deed that the hypocrite had undertaken was their making up the story of the Ifk tradition which had the worst effect on most of the Muslims and the Holy Prophecy. That event in particular consumed a great deal of the efforts because of the numerous and different ways of its narration. The writer talked over that event from all its sides: tracing editing



Go. A Organization of the Alexandria Library (GOAL Billiotlean Wile analyses

#### THE CONCLUSION

This research deals with «Narrations of the battle of Banil Mustalik» concerning the gathering of the data, studying and editing it. The research consists of an introduction and four parts.

The introduction had mainly included the reasons of the choice of this subject in particular for the writer's thesis on the Prophetic Guidance, as well as the reason of choosing this theme for this treatise.

In the introduction the writer referred to the great importance of history in general and the necessity of taking much care of the Prophetic Guidance in particular. The writer also perfectly studied all the important references out of which he gained his all main points related to the subject of the research.

Part one first deals with the ancestral lineage of Banil Mustalik and their relationship with the tribes of Madina al-Munawara ascerting the conflict concerning their ancestral lineage and referring to the most predominant sayings, supporting those sayings but what scholars had mentioned of reasons and justifications concerning any contradiction about this point.

The writer had also tried to draw the fixed location of their dwellings, though that was a painstaking job. It was only by God's help that the writer could exactly specify this by looking through the most valuable, new and old references which had led him to these fruitful conclusions which had never been reached by anyone before.

The writer then discussed the attitude of Banil Mustalik towards Islam and their late conversion which was greatly effected by Quraysh's attitude.

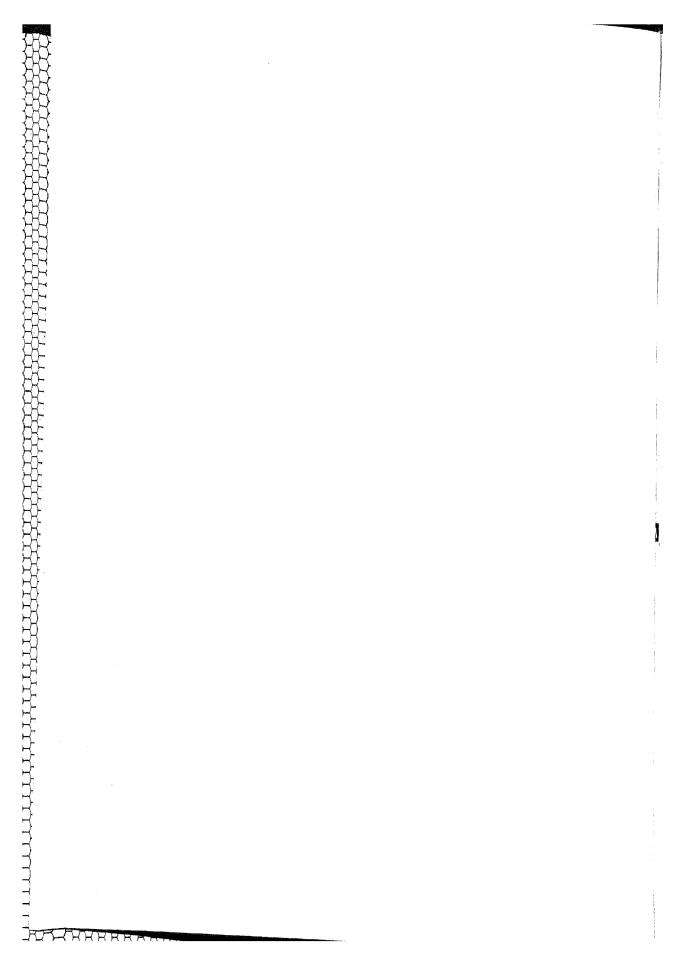

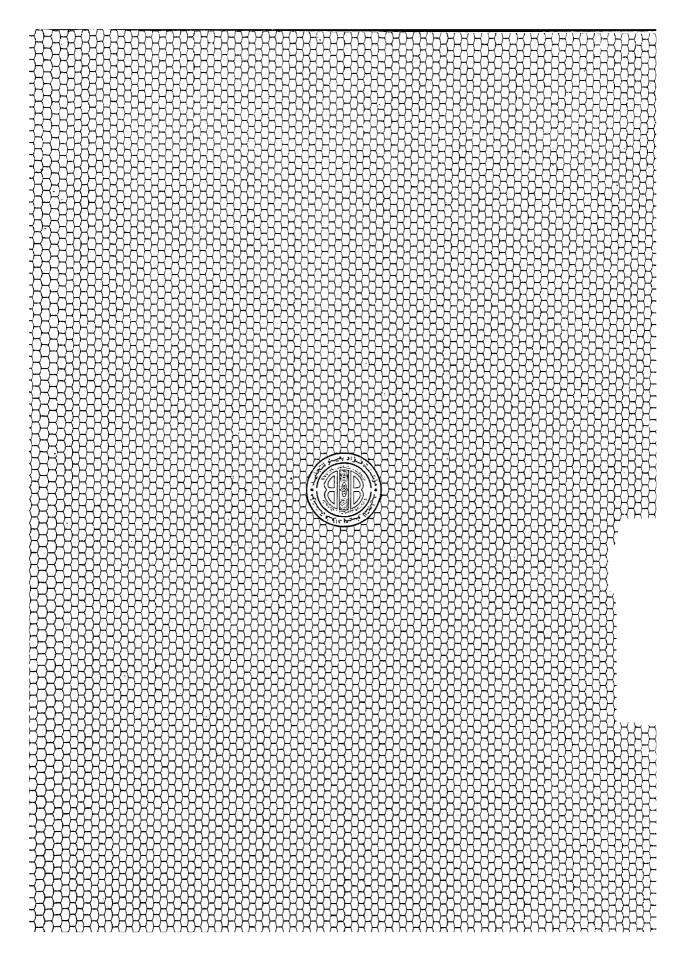



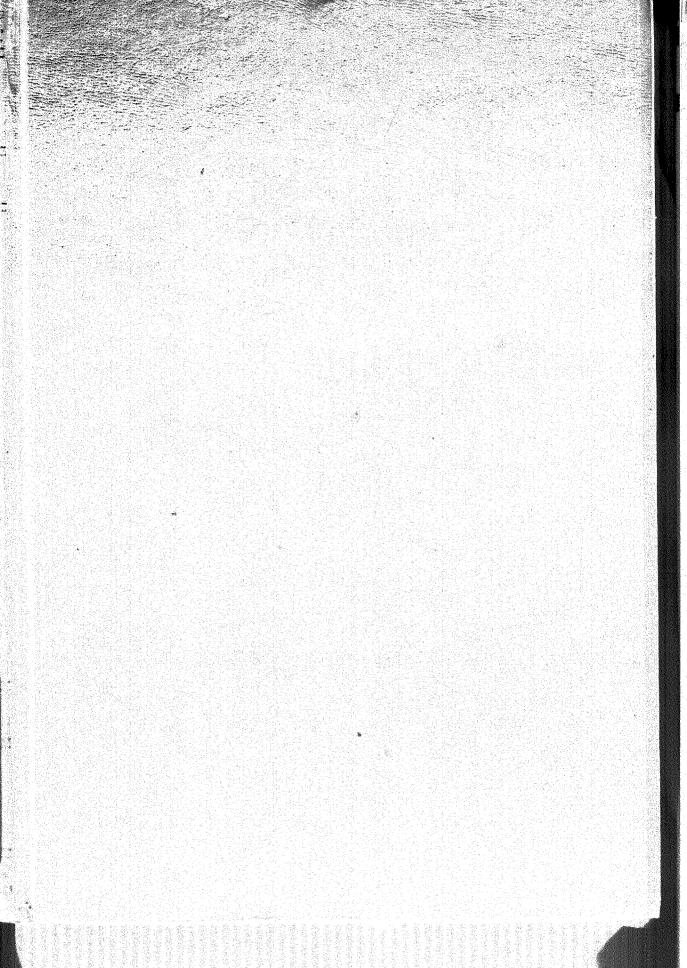